

لشيخ ال سلام ابن تيمية

تحقیق وتعلیق دکتور/ محمد زینهم محمد عزب بسم الله الرحمن الرحيم جميع الحقوق محفوظة لحميع الحقوق محفوظة لحدار القلم للتراث الحار القلم للتراث ١٦ ش خاطر - التعاون - فيصل - الهرم ت ٣٨٣٥١٤٨ فاكس ٣٨٣٥١٤٨

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيد العالمين ، وسيدنا محمد الصادق الأمين صاحب السيرة العطرية والزكية وبعد نقدم لكل قارئ وباحث ودارس سيرة لعالم أوفقيه من الفقهاء الحنابلة الذى أثر المكتبة العربية بمصنفاته في شتى العلوم الدينية كالتفسير والحديث ، هذا الفقيه هو ابن تيمية ، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » الذي ولد في أيام الظاهر الذي كان يحكم أنذاك مصر والشام وبمعنى أخر قضى أيام صباه في حكمه ، فلما مات الظاهر بيبرس كان ابن تبعية شابا بالغا من العمر . وكانت أسرة ابن تيمية تقيم في حران وتعرف وتشتهر بالعلم والدين حنبلية العقيدة والمذهب وترأس هذا المذهب في تلك المكان، وكان جده من أنمة المذهب الحنبلي. قال العلامة شمس الدين الذهبي [ و قال لي شيخ الإسلام ا ابن تيمية بنفسه أن الشيخ ابن مالك كان يقرل : لقد آلان الله الفقه لمجد الدين بن تيمية كما ألان الحديد لدارد عليه السلام ، ] . وكان يقول أيضاً أن جدنا مجد الدين كان فيه شيء منه السورة والغضب وقد سأله العلماء مرة عن مسألة علمية ، فقال له إن جواب هذه المسألة على ستين طريقاً ثم عدد عليه كل جواب واحداً بعد الأخر فقال له : حسبك أن تعيدها إنه دهش بهذا الذكاء النادر وبهت، توفی جده سنة ٦٥٢ هـ ، ومن أشهر تصانيفه وتذكاره

العلمي، كتاب منتقى الأخبار يجمع الأحاديث حول الأبواب الفقهية التى تعتبر دليلاً لأهل المذهب ومرجعهم ، وقد تصدى عالم اليمن الشوكائي لشرح الكتاب بأسم نيل الأوطار الذي يحتل مكاند مرموقة في الأوساط العلمية والتدرسيد لما يحتوى عليد من حسن التلخيص وجودة الترتيب والبحوث المقنعة وسعة نظر المؤلف ورحابة قلبد .

أما والد ابن تيمية الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن تيمية فقد كان عالماً محدثاً وفقيها حنبلياً وصاحب تدريس وإفتاء ،ولماانتقل من حران إلى دمشق قام بالتدريس بصورة منظمة في الجامع الأموى الذى كان يعتبر مركزاً لكبار العلماء والمدرسين ، ولم يكن يسع كل عالم أو مدرس أن يدرس فيه ،وقد كانت دورسه تتميز بالأرتجال والتكلم عن ظهر قلب من غير أن يستعين بكتاب ، إنما كان يعتمد على ذاكرته وحفظه ،وولى شياخة دار الحديث السكرية بالقصاعين وبها كان سكنه ، مات سنة ٢٨٢ ه .

خلال هذا الجوظهر ابن تيمية دراسة العلوم بإهتمام وعناية بالغين ، يتحدث عنه مؤرخوه ومعاصروه من العلماء والفقهاء أنه رغم صغر سنه لم يكن يتجه إلى الملاعب والملاهى كما يعمل ويفعل الأطفال فلم يكن يضيع فيها وقته ولكن كان على ذلك مطلعاً على أمرر الحياة والمجتمع في ذلك الوقت وخبيراً بأحوال المدينة وعادات الناس وأخلاقهم ، ويبدو من تألفاته أنه كان واسع النظر ، عميق الدراسة للحياة والمجتمع، ولم يكن يعيش في عزله عن الناس قابعاً في ركن علمي فحسب .

درس ابن تيمية العلوم المعروفة في عصره ، وعنى بالعربية عناية كبيرة وبرع في اللغة والنحو براعة تامة وقد اعتنى بدراسة الكتاب لسيبويه بنظر ناقد وعقل فاحص ، وعني مع دراسته للعلوم بالخط ، والحساب ، والرياضة . واعتنى بالعلوم الدينية من الفقه والأصول والفرائض ، والحديث ، والتفسير ، أما الفقه الحنبلي فقه ورثه من أبائه وبقول ابن عبد الهادى [ « إن شيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات وكذلك الصحاح الستة مرات عديدة » ]

أما التفسير فكان أحب موضوع لدى ابن تيمية وكان له شغف زائد بهذا الفن يتحدث أنه درس أكثر من مائة كتاب في تفسير القرآن .

وكان لابن تيمية مميزات في مصنفاته التي بلغت ألف وثلاثمائة مجلدة منها تعمقه بأصول الدين وشدة العاطفة والحماسة في تفسير الآيات القرآنية إلى جانب مملك أسلوب الموسوعة العلمية وقوة اللغة والبلاغة والخطابة ، والأدب ، والشجاعة ، وهذا ما قاله تليمده الحافظ سرج الدين عنه « وكان إذا ركب الخيل يجول في العدو كأعظم الشجعان ، ويقوم كأثبت الفرسان وينكى العدو من كثرة الفتك بهم ويخوض بهم خوض رجل لا يخاف الموت . »

مات ابن تيمية في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بعد أمتحن وتعرضه للأذي أكثر من مرة ، وكان قد ولد سنة إحدى وستين وستمائة . صفوة القول ابن تيمية من أعلام الفكر والفقه الحنبلى وصاحب مدرسة للتجديد والتوحيد وإبطال العقائد والتقاليد المعادية للإسلام ، فلهذا نقوم بإظهار ثلاثة من أعماله دون التعمق في ناحية الفقه ، فتقدم تراجم وتعليقات الأشهر العلماء والفقهاء الذين نقل عنهم ابن تيمية دون التعرض للمذاهب .

نقدم لكل قارئ وباحث ودارس هذه الأعمال لاطلاع العالم على أصالة الحضارة العربية ومدى أنتشارها .

## وهذه المزلفات :

- ١ التحفة العراقية .
- ٢ أمراض القلوب وشفائها.
  - ٣ العبردية .

وأسأل الله العون والتوفيق في خدمة العلم والإسلام .

د / محمد زينهم محمد عزب القاهرة في ١٩٨٩ هـ / ١٩٨٩ م

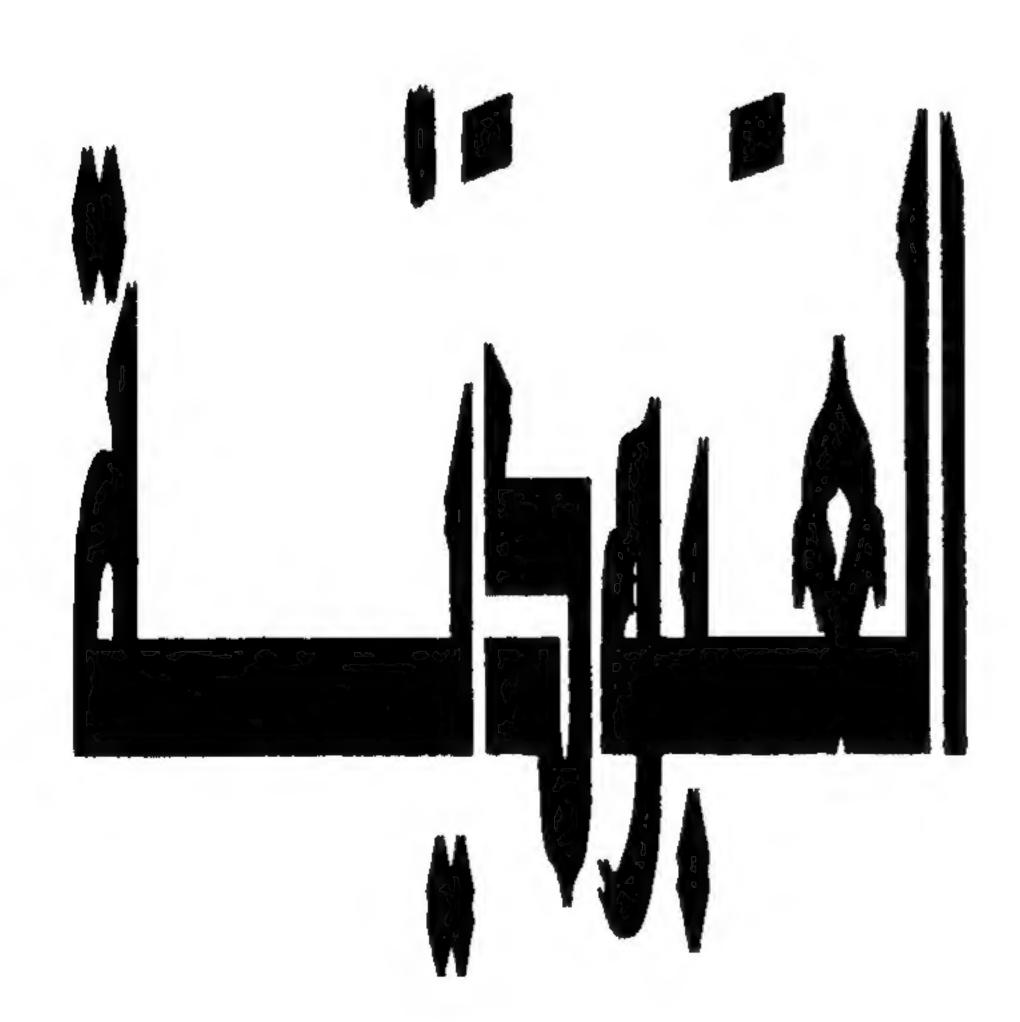

## بسراللصالردولين العالمين العالمين العالمين العالمين الدولة الدولة العالمين العالمين

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة: فالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وبر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالعهود ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والجهاد للكفار والمنافقين ، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم ، والدعاء والذكر ، والقراءة ، وأمثال ذلك من العبادة ، وكذلك حب الله ورسوله ، وخشية الله ، والإنابة إليه ، وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر لنعمه ، والرضاء بقضائه ، والتوكل عليه ، والرجاء لرحمته ، والخوف لعذابه ، وأمثال ذلك ، هي من العبادات لله .

وذلك أن العبادة الله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له ، التي خلق لها كما قال تعالى { وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون }  $^{(1)}$  . وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه  $^{(1)}$  اعبدوا الله مالكم من إله غيره  $^{(1)}$  .

وكذلك قال هود (٣) وصالح (٤) وشعيب (٥) وغيرهم لقومهم وقال تعالى

<sup>(</sup>۱) لاه الذاريات ،

<sup>(</sup>Y) ٥٩ الأعراف.

<sup>(</sup>٣) هود [٥٦ الأعراف].

<sup>(</sup>٤) ۲۲ الأعراف ،

<sup>(</sup>ه) ١٨ الأعراف.

( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقت عليه ) (١).

وقال تعالى { وماأرسلنا من قبلك رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون}،

وقال تعالى { وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون }  $(^{\Upsilon})$ كما قال في الآية الأخرى { يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إلى بما تعملون عليم  $(^{\Upsilon})$  وجعل ذلك لازما لرسله إلى الموت كما قال { واعبد ربك حتى ياتيك اليقين }  $(^3)$  وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى : { وله من في السموات والأرض ومن عنده لايستكبرون عن عبادته ولايستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لايفترون  $(^{\circ})$  وقال تعالى { إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه له ويسبحون  $(^{\Gamma})$  وقال ربكم ادعونى استجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين  $(^{\vee})$  ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى : { عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا }  $(^{\wedge})$  وقال { وعباد الرحمن

<sup>(</sup>۱) ۲۲ النحل ،

<sup>(</sup>٢) ١٢ الأنبياء .

<sup>(</sup>۳) ۱ ه المؤمنون .

<sup>(</sup>٤) ۱۹ الحجر ،

<sup>(</sup>ه) ۱۹ الأنبياء ،

<sup>(</sup>٢) الأعراف (في أخر السورة) ،

<sup>(</sup>۷) ۲۰ غا**ن**ر .

<sup>(</sup>٨) ٢ الإنسان .

الذين يمشون على الأرض هُونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ، والذين يبيتون لربهم سجاً وقياما } (١) الايات ، ولما قال الشيطان .

إنيما اغويتنى لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين  $\{Y^{(Y)}\}$  قال الله تعالى  $\{Y^{(Y)}\}$  قال الله تعالى  $\{Y^{(Y)}\}$  من اتبعك من الغاوين  $\{Y^{(Y)}\}$ .

وقال في وصف الملائكة بذلك { وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون } (٤) وقال تعالى { وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ، لقد جئتم شيئا إذا ، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا ، أن دعوا للرحمن ولداً ، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً ، إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ، لقدد أحصاهم وعدهم عداً ، وكلهم أتبه يوم القيامة فردا } (٥) .

وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة [إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ] (٦) ولهذا قال النبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) ۲۳ القرقان .

<sup>(</sup>۲) ۲۹ الحجر .

<sup>(</sup>٣) ٤٤ الحجر .

<sup>(</sup>٤) ۲۲ الأنبياء .

<sup>(</sup>ه) ۸۸ – ه۹ مريم .

<sup>(</sup>۲) ۹ الزخرف

عليه وسلم في الحديث الصحيح " لاتطروني كما أطرت النصاري عيسي بن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورسوله " .

وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله فقال في الإسراء: { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا } وقال في الايحاء { فاوحي إلى عبده مااوحي }  $\binom{1}{2}$  وقال في الايحاء { فاوحي إلى عبده مااوحي }  $\binom{1}{2}$  وقال في الدعوة { وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا }  $\binom{1}{2}$  وقال في التحدي { وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله }  $\binom{1}{2}$  ،

فالدين كله داخل في العبادة ، وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وساله عن الإسلام والإيمان والإحسان فقال: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . قال: فما الاإمان ؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره .قال: فما الإحسان ؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " ثم قال في آخر الحديث " هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم " فجعل هذا كله من الدين .

والدين يتضمن معنى الخضوع والذل ، يقال ذنته فدان أى أذللته فذل ،

<sup>(</sup>۱) ۱۰ النجم ،

<sup>(</sup>۲) ۱۹ الجن ،

<sup>(</sup>٣) ٢٢ البقرة .

ويقال ندين الله ندين لله أى نعبد الله ونطيعه ونخصع له .

فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له ..

والعبادة أصل معناها الذل أيضا ، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب ، فهى تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له ، فإن آخر مراتب الحب هو التتيم ، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب ، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه ، ثم الغرام وهو الحب اللازم القلب ، ثم العشق ، وآخرها التتيم يقال " تيم الله " أى عبد الله ، فالمتيم المعبد لمحبوبه ؛ ومن خضع لإنسان مع بغضه فلايكون عابداً ، ولن أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له ، كما قد يحب ولده وصديقه . ولهذا لايكفى أحدهما فى عبادة الله ، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء ، وأن يكون الله عنده أعظم من كل شيء ، بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا لله ، فكل ماأحب لغير الله فمحبته فاسدة وماعظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا ، قال تعالى : { قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزوا جكم وعشير تكم واموال اقترفتموها و جهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بامره ) (١) .

فجنس المحبة يكون لله ورسوله ، كالطاعة تكون لله ورسوله ، والإرضاء لله ورسوله (٢) . والإيتاء لله ورسوله (والو الله ورسوله أحق أن يرضوه ) (٢) . والإيتاء لله ورسوله (والو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله ) (٣) .

<sup>(</sup>١) ٤٢ التوبة.

<sup>(</sup>٢) ٢٢ التوبة .

<sup>(</sup>٣) ٩٥ التوبة ،

وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلايكون إلا لله وحده كما قال تعالى { قل ياأهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لانعبد إلا الله ولانشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون } (١) وقال تعالى : { ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون } (٢) فالايتاء لله وارسوله لقوله تعالى { (ماأتاكم الرسول فخذوه ومانها كم عنه فانتهوا } (٢)

وأما الحسب وهو الكافى فهو الله وحده كما قال تعالى: { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل }(3) وقال تعالى: { يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين } (0) أى حسبك وحسب من اتبعك الله ، ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنين معه فقد غلط غلطاً فاحشاً كما قد بسطناه في غير هذا الموضع ، وقال تعالى: { ألبين الله بكاف عباده }(٦) .

ويهذا الاعتبار فجميع المخلوقين عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين

<sup>(</sup>۱) ۱۴ آل عمران .

<sup>(</sup>٢) ٥٩ التوبة .

<sup>(</sup>٣) ٧ الحشر.

<sup>(</sup>٤) ۲۲ آل عمران .

<sup>(</sup>ه) ١٤ الأنفال .

<sup>(</sup>۲) ۲۲ الزمر .

والكفار وأهل الجنة وأهل النار ، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم لايخرجون عن مشيئته وقدره وكلماته التامات التى لايجاوزها ولا فاجر ، فما شاء كان وإن لم يشاء لم يكن ، كما قال تعالى : { أَهْ غير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون } (١) فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ، ومحييهم ، ومميتهم ، ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم ، لارب لهم غيره ولا مالك لهم سواه ولا خالق إلا هل ، سواء اعترفوا بذلك أو انكروه ، وسواء علموا بذلك أو جهلوه . ولكن أهل الايمان منهم علموا ذلك واعترفوا به ، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحداً له مستكبرا على ربه لايقر ولايخضع له ، مع علمه بأن الله ربه وخالقه ، فالمعرفة بالحق إذا كانت مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه كما قال تعالى { وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وطوا ، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين } (٢) وقال تعالى : { الذين وهو وهم يعلمون } (٢) وقال تعالى : { الذين الحق وهم يعلمون } (٤) وقال تعالى { فإنهم لايكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجحدون }

فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف عبوديته المتعلقة بربوبية الله ، وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه وقد يعبده مع ذلك وقد يعبد الشيطان

<sup>(</sup>۱) ۱۲ آل عبران ،

<sup>(</sup>٢) ١٤ النمل .

<sup>(</sup>٢) ١٤٦ البقرة.

<sup>(</sup>٤) ۲۲ الأنعام .

وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة ، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها ومعرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر ، وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار ، قال إبليس ( رب فانظرني إلى يوم يبعثون ) (3) ، وقال: { رب بعا أغويتني لأزين لهم في الأرض والأغوينهم أجمعين } (0) وقال: { فبعزتك الأغوينهم أجمعين } (1) ،

<sup>(</sup>۱) ۱۰۱ پیسف،

<sup>(</sup>۲) ۹ الزخرف ،

<sup>(</sup>۲) ۲۸ المؤمنون .

<sup>(</sup>٤) ٣٦ الحجر ،

<sup>(</sup>ه) ۲۹ الحجر .

<sup>(</sup>۲) ۲۲ مي .

وقال: { أرأيتك هذا الذي كرمت على } (١) وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره وكذلك أهل النار قالوا: { ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين } (٢) ، وقال: { ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا } (٣) .

فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسله كان من جنس إبليس وأهل النار ، وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله تعالى وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا شراً من أقوال الكافرين بالله ورسله ، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابداً لله لا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ، ويوالى أولياءه المؤمنين المتقين العابدي أعداءه .

وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى ، ولهذا كان عنوان التوحيد لإله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبد أو يعبد معه إلها آخر ،

فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك ، وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها ، وبها وصف المصطفين من عباده ، وبها بعث رسله ، وأما العبد بمعنى المعبد

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء.

<sup>(</sup>۲) ۱۰۹ المؤمنون.

<sup>(</sup>٣) ۳۰ الأنعام .

سواء أقر بذلك أو أنكره فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر ، وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بحسبه ، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين ، ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب مانقص من الحقائق الدينية .

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون ، وكثر فيه الاشتباه على السالكين ، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد والعرفان مالايحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان ،

وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله (١) فيما ذكر عنه بأن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء ، والقدر أمسكوا ، إلا أنا فأنى انفتحت لى فيه روزنة (٢) فنازعت أقدار الحق بالحق للحق ، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر .

والذى ذكر الشيخ رحمه الله هو الذى أمر الله به ورسوله لكن كثير من الرجال غلطوا ، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل فى حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون أن الأستسلام لذلك وموافقته والرضاء به ونحو ذلك دينا وطريقا

<sup>(</sup>١) المقصود بالعالم والفقيه عبد القادر الجيلاني .

<sup>(</sup>٢) المقصود بالنافذه.

وعبادة ، فيضاهون المشركين الذين قالوا : { لوا شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء } (١) وقالوا : { انطعم من لو يشاء الله أطعمه } . وقالوا : { لو شاء الرحمن ما عبدناهم } (٢) ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف ، قال تعالى : { ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ، ومن يؤمن بالله يهد قلبه } (٣) ، قال بعض السلف : هو الرجل تصيبه فيعلم أنها من عند الله ، فيرضى ويسلم ، وقال تعالى : { ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ، لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بما أتاكم } (٤) .

وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟ فقال آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ، فهل وجدت ذلك مكتوبا على قبل أن أخلق ؟ قال: نعم ، قال فحج آدم موسى "وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لايقوله مسلم ولايقوله عاقل ، ولو كان هذا عذراً لإبليس وقوم نوح وقوم عاد وكل كافر ، ولاموسى أيضًا لام لادم عليه السلام لأجل الذنب ، فإن آدم تاب الله عليه فاجتباه وهداه ، ولكن لامه لأجل المصيبة التى لحقتهم

<sup>(</sup>١) ١٤٨ الأنعام .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ الزخرف ،

<sup>(</sup>۲) ۱۱ التغابن .

<sup>(</sup>٤) ٢ الحديد ،

بالخطيئة ، ولهذا قال له : فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة " فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوبا قبل أن يخلق ، فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدراً ، وما قدر من المصائب يجب الإستسلام له فإنه من تمام الرضاء بالله ربا ،

وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب ، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب ، قال تعالى : { فاصبر إن وعد الله حق واستغفر الذنبك } (١) وقال { وأن تصبروا وتتقوا اليضركم كيدهم شيئا } (٢) وقال تعالى : { وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور } (٣) وقال يوسف : { إنه من يتق ويصبر فإن الله اليضيع أجر المحسنين } (٤) .

وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ، ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ، ويوالى أولياء الله ، ويعادى أعداء الله ، ويحب فى الله ويبغض فى الله تعالى كما قال تعالى : { يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جامكم من الحق ، يخرجون الرسول وإياكم } (٥) إلى قوله : { قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذا قالوا لقومهم

<sup>(</sup>۱) هه غافر ،

<sup>·</sup> ٢٠ أل عمران ،

<sup>(</sup>٣) ٨٦ أل عمران .

<sup>(</sup>٤) ۱۰ يوسف ،

<sup>(</sup>ه) ١ المتحنة .

إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تزمنوا بالله وحده } وقال تعالى: { لا تجدقوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا اباءهم أو أخوتهم أوعشيرتهم ، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ] (١) وقال تعالى : { أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ] (٢) وقال تعالى: { أَفْنجعل المسلمين كالمجرمين } (٣) وقال تعالى: { أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ](٤) وقال تعالى: { وما يسترى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النورولا الظلولا الحروروما يستوى الأحياء ولا الأموات ](٥) ، وقال تعالى : { ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا } (٦) قال تعالى: { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لايقدر على شيء ، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهوينفق منه سراً وجهراً هل يستوون ؟ والحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون . وغيرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر على شيء وهوكل على مولاه أينما يوجهه لايأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهوعلى صراط مستقيم } (٧) وقال تعالى: { لايستوى

<sup>(</sup>١) ۲۲ المجادلة .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ ص ،

<sup>(</sup>٣) ه٣ القلم .

<sup>(</sup>٤) ۲۱ الجاثية ،

<sup>(</sup>ه) ۲۱ فاطر .

<sup>(</sup>٢) ۲۹ الزمر .

<sup>(</sup>۷) ه۷ النحل ،

## اصحاب النار واصحاب الجندة اصحاب الجنة هم الفائدون (١).

ونظائر ذلك كثير مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل ، وأهل الطاعة والمعصية ، وأهل البر والفجور ، وأهل الهدى والضيلال ، وأهل الغي والرشاد ، وأهل الصدق والكذب .

قمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوي بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يثول به الأمر إلى أن يسوى الله بالأصنام كما قال تعالى عنهم: { تالله إنكنا لفى ضعلال مبين ، إذ نسويكم برب العالمين } (٢) بل قد ال الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات ، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد والكفر برب العباد ، وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لايشهدون أنهم عباد لابمعنى أنهم معبودون ولا بمعنى أنهم عابدون ، إذ يشهدون أنفسهم هى الحق كما صرح بذلك بمعنى أنهم عابدون ، إذ يشهدون أنفسهم هى الحق كما صرح بذلك طواغيتهم كابى عربى صاحب القصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله ، ويشهدون أنهم من العابدون والمعبودون ، وهذا ليس بشهود لحقيقة الكونية ولا دينية ، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق ، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق وللمخلوق ، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم .

وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم ، وخواصهم الذين هم أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن لله أهلين من الناس ، قيل من

<sup>(</sup>۱) ۲۰ الحشر ،

<sup>(</sup>٢) ٨٨ الشعراء .

هم يارسول الله ؟ قال : أهل القرآن ، هم أهل الله وخاصته ، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات ليس هو حالا فيها ولا متحداً بها ولا وجوده وجودها ، والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ، ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله ، وأنه لايحب الفساد ولايرضى لعباده الكفر ، وأن على الخلق أن يعبدوه ويطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك ، كما قال : إياك تعبد وإياك نستعين (۱) .

ومن عبادته وطاعة أمره: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق ، فيجتهدون في إقامةدينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ماقدر من السيئات ، دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل ، وكذلك إذا أزال البرد ودفعه باللباس ، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه ، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: " أرأيت أودية نتداوى بها ونسترقى بها وتقاه نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال: هي من قد الله ، وفي الحديث: " إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض ،

فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله ، وكل ذلك من العبادة ، وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من أتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال:

<sup>(</sup>١) الفاتحة (في سورة الفاتحة).

فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً ، أتباع أمره الدينى الشرعى على مراتب فى الضلال: فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقاً عاماً ، فيحتجون بالقدر فى كل ما يخالفون فيه الشريعة ، وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى بوهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: { لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء } (١) وقالوا: { لو شاء الله ما عبدناهم } (٢) ، وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضاً ، بل كل من احتج بالقدر متناقض ، فإنه لايمكنه أن يقر كل آدمى على مافعل ، فلابد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى فى الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفورج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التى قوام الناس بها أن يدفع هذا العدوان ، ويعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله ، فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك ، وإن لم يكن حجة بطل أصل قواك .

وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لايطردون هذا القول ولا يلتزمونه ، وإنما هم بحسب أهوائهم وآرائهم ، كما يقال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى ، أى مذهب وافق هواك تمذهب به ،

ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهى لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا ، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه

<sup>(</sup>١) ٨٤ الأنعام .

<sup>(</sup>٢) ۲۰ الزخرف.

يرتفع عنه الأمر والنهى والوعد والوعيد . وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف . ويزعم أحدهم أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة ، فهؤلاء يفرقون بين العامة وبين الخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد لجميع الكائنات ، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين منيراه شهودا ، فلايسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط ولكن عن من يشهده فلايرى لنفسه فعلا أصلا ، وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه .

وقد وقع فى هذا طوائف من المنتسبين الى التحقيق والمعرفة والتوحيد ، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه كما ضاق نطاق المعتزلة من القدرية عن ذلك ،

ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهى الشرعيين وردت القضاء والقدر الذى هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد ، هؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهى فى حق من شهد القدر إذ لم يمكنهم نفى ذلك مطلقا ، وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ، ولهذا لم يكن فى السلف من هؤلاء أحد ، وهؤلاء يجعلون الأمر والنهى للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ، ولهذا يجعلون من وصل إلى هذه الحقيقة سقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة ، وربما تولوا على ذلك قوله تعالى : { واعبد ربك حتى يأتينك اليقين } (١) وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة ، وقول هؤلاء كفر صريح ، وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهى لازم لكل عبد مادام عقله حاضراً إلى أن يموت ، لايسقط عنه الأمر والنهى لابشهوده القدر ولابغير ذلك فمن لم

<sup>(</sup>۱) ۹۹ الحجر ،

يعرف ذلك عرفه وبين له ، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهى فإنه يقتل .

وقد كثرت مثل هذه المقالات في المتأخرين ، وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة بينهم ، وهذه المقالات هي محادة الله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه ، وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما يحصل له من الأحوال القلبية ، أو أن الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لايضرهم شرب الخمر ، أو أن الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لاتكدره الذنوب ونحو ذلك .

ولاريب أن المشركين الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة أمر الله ، فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين إما أن يبتدعوا وإما أن يحتجوا بالقدر وإما الأن يجمعوا بين الأمرين كما قال تعالى عن المشركين : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباهنا والله أمرنا بها قل إن الله لايامر بالفحشاء أتقولون على الله مالا تعلمون }(١) وكما قال تعالى عنهم { وقال الذين أشركوا لى شاء الله ما اشركنا ولا أباؤنا ولاحرمنا من شيء }(٢).

والعبادة التى لم يشرعها الله بمثل قوله: { وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

<sup>(</sup>۱) ۲۸ الأعراف.

<sup>(</sup>٢) ٨٤ الأنعام .

لايطعمها إلا من نشأ، بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لايذكرون اسم الله عليها افتراء عليه ] (١) إلى آخر السورة ، وكذلك في سورة الأعراف [ ٢٧] في قوله تعالى : { يابني آدم لايفتنئكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة } إلى قوله { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباطا ، الله أمرنا بها ، قل إن الله لايأمر بالفحشاء } إلى قوله { قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد } إلى قوله { وكلوا واشربوا ولاتسرفوا إنه لايحب المسرفين ، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة } إلى قوله { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير المق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون }.

وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة ، كما يسمون مايشهدون من القدر حقيقة ، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذى لايتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه ، ولكن بما يراه وينوقه ويجده ونحو ذلك ، وهؤلاء لايحتجون بالقدر مطلقا بل عمدتهم أتباع أمر الله ورسوله نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ماابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية جب اعتقادها دون مادات عليه السمعيات ، ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوه عن مواضعه وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلايتدبرونه ولايعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم لنقيض مدلوله ، وإذا حقق على هؤلاء مايزعمونه من العقليات المخالفة

<sup>(</sup>۱) ۱۲۸ الأنعام .

للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة ، وكذلك أولئك إذا حقق عليهم مايزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لاأولاياؤه ،

وأصل ضلال من ضل هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله ، وأختياره الهوى على أتباع أمر الله ، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته .

فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لايحبه إلا الله ، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار " وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ذاق طعم الإيمان من رضى بائله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا " .

وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه ، قيل لسفيان بن عيينة (١) : مابال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم ؟ فقال : أنسيت قوله تعالى : { واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم } (٢) أو نحو هذا الكلام ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو محمد الكوفى الأعور سفيان بن عيينة بر أبى عمران ميمون الهلالى أحد أئمة الإسلام روى عن عمرو بن دينار والزهرى وزياد بن علاقة وزيد بن أسلم ومحمد بن المنكدر ، وعنه الشافعى وابن المدينى وابن معين وابن راهوية والفلاس ، مات بمكة ۱۹۸ ه. .

انظر: تاريخ بغداد ١٧٤/٩ ، تذكرة الصفاظ ١٦٦٢١ ، حلية الأولياء ٢٧٠/٧ ، ميزان الأعتدال ١٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) ٩٣ البقرة

فعباد الأصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى: { ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله } (١) وقال [فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهوا هم ، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله } (٢) وقال [ إن يتبعون إلا الظن ، وما تهوى الأنفس ولقد جاهم من ربهم الهدى } (٣) ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر والأصوات التى تهيج المحبة المطلقة التى لاتختص بأهل الإيمان بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان ، وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب ،السنة وما كان عليه سلف الأمة .

فالمخالف لما بعث الله به رسله من عبادته وطاعته وطاعة رسله لايكون متبعا للدين الذي شرعه الله كما قال: { ثم جعلناك على شريعة من الأمر، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولى المتقين } (٤) بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله ،قال تعالى: { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله }(٥) في ذلك تارة يكونون على بدعة يمسونها حقيقة

<sup>(</sup>۱) ۱۲۰ البقرة ،

<sup>(</sup>٢) ٥٠ القصيص ،

<sup>(</sup>٣) ١١٦ الأنعام .

<sup>(</sup>٤) ١٨ الجاثية ،

<sup>(</sup>ه) ۲۱ الشورى.

يقدمونها على شريعة الله ، وتارة يحتجون بالقدر الكونى على شريعة الله كما أخبر به تعالى عن المشركين كما تقدم ، ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة ، لكن يغلطون في ترك ما أمروا به من الأسباب التي هى عبادة ، ظانين أن العارف إذا شهد القدر أعرض عن ذلك ، مثل من يجعل التوكل منهم أو الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة بناء على أن من شهد القدر على أن ما قدر سيكون لاحاجة إلى ذلك ، وهذا غلط عظيم ، فإن الله قدر الأشياء بأسبابها كما قدر السعادة والشقاوة بأسبابها ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون ، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون . وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل النار يعملون " وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله خلق للجنة أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وبعمل أهل الجنة يعملون ، وخلق للنار أهلا خلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم وبعمل أهل النار يعملون " وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بإن الله كتب المقادير " فقالوا يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له ، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة ، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة".

فما أمر الله به عباده من الأسباب هو عبادة ، والتوكل مقرون بالعبادة كما في قوله تعالى : { قاعبده وتوكل عليه } (١) وفي قوله : { قل هو ربي

<sup>(</sup>۱) ۱۲۳ هود .

والعبادة والطاعة والاستقامة ، وازوم الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان .

أحدهما أن لايعبد إلا الله ..

والثانى أن يعبده بما أمر وشرع ولابغير ذلك من الأهواء والبدع ، قال تعالى: { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعادة ربه أحدا } (٤) وقال تعالى: { بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره

<sup>(</sup>۱) ۳۰ الرعد .

<sup>(</sup>۲) ۱۱۰ الشورى .

<sup>(</sup>٣) انظر: ترجعته في البداية والنهاية ١٧٤/١، تذكرة الحفاظ ١/٧٠٧، تهذيب الأسماء ٢/٥٧، تهذيب التهذيب ١/٧٠٧، طبقات الفقهاء ١٧، الديباج المذهب ١٧، العبر ١/٢٧٧، اللباب ١/٥٥،

<sup>(</sup>٤) ۱۱۰ الکیف

عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون } (١)وقال تعالى: { ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلاً }(٢)

فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات ، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله ، وهو أمر به من إيجاب واستحباب .

فما كان من البدع التى فى الدين ليست مشروعة فإن الله لايحبها ولارسوله فلاتكون من الحسنات ولا من العمل الصالح ، كما أن ما يعلم أنه فجور كالفواحش والظلم ليس من الحسنات ولا من العمل الصالح ، وأما قوله : { ولايشرك بعبادة ربه أحدا } (٢) وقوله : { اسلم وجهه لله } (٤) فهو إخلاص الدين لله وحده ، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : اللهم اجعل عملى كله صالحا ، واجعله لوجهك خالصاً ، ولاتجعل لأحد فيه شيئاً .

وقال الفضيل بن عياض (٥) في قوله: { ليبلوكم أيكسم أحسن

<sup>(</sup>۱) ۱۱۲ البقرة .

<sup>(</sup>٢) ١٣٥ النساء.

<sup>(</sup>٣) الكهف،

<sup>(</sup>٤) ١١٢ البقرة ، ١٢٥ النساء .

<sup>(</sup>ه) هر الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى اليربوعي أبو على الزاهد ، أحد العباد روى عن الأعمش ومنصور وجعفر الصادق وسليمان التيمي وحميد الطويل ويحي الأنصارى ، وعنه الشافعي والسفيانان وابن المبارك ويحي القطان وبشر الحافي والسري السفطى ، ثقة ، مات بمكة ١٨٧ هـ ،

انظر: تذكرة الحفاظ ١/٥٤٧ ، حلية الأولياء ١/٨٨ ، شذرات الذهب ١/٣١٦ ، وفيات الأعيان ١/٥١٤ ، ميزان الأعتدال ٣٦١/٣ .

عمالا } (۱) قال أخلصه وأصوبه ،قالوا : ياأبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل ، والخالص أن يكون لله ، يكن خالصا لم يقبل ، حتى يكون خالصا صوابا ، والخالص أن يكون لله ، والصواب أن يكون على السنة . فإن قيل فإذا كان جميع ما يحبه الله داخلا في اسم العبادة فماذا عطف عليها غيرها كقوله : { إياك تعبد وإياك نستعين } (٢) وقوله : { فاعبده وتوكل عليه } (٣) وقول نوج : { اعبدوا الله واتقوه وأطيعون } (٤) وكذلك قول غيره من الرسل ، قبل: هذا له نظائر كما في قوله { إن المسلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } (٥) وكذلك : { إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي ومن العدل والإحسان ، كما أن الفحشاء والمنكر والبغي من المنكر ، وكذلك قوله : { والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة } (٢) وثقام الصلاة من أعظم التمسك بالكتاب ، وكذلك قوله :

<sup>(</sup>١) ٧ هود ، ٢ الملك .

<sup>(</sup>٢) ه سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) ٣ نوح .

<sup>(</sup>٤) ۱۲۳ هود .

<sup>(</sup>ه) ٥٤ العنكبيت .

<sup>(</sup>٦) ۱۰ النحل ،

<sup>(</sup>٧) ٧٠ الأعراف.

<sup>(</sup>٨) ١٠ الأنبياء .

ورهباً من الخيرات ، وأمثال ذلك في القرآن كثير .

وهذا الباب يكون تارة مع كون أحدهما بعض الآخر فيعطف عليه تخصيصاً له بالذكر لكونه مطلوبا بالمعنى العام والمعنى الخاص ، وتارة تكون دلالة الاسم تتنوع بحال الإفراد والاقتران ، فإذا أفرد عم وإذا قرن بغيره خص ، كاسم الفقير والمسكين لما أفرد أحدهما في قوله تعالى المقراء الذين أحصروا في سبيل الله } (۱) وقوله { إطعام عشرة مساكين } (۲) دخل فيه الآخر ، ولما قرن بينهما في قوله تعالى : { إنما الصدقات الفقراء والمساكين } (۲) صارا نوعين ، وقد قيل إن الخاص المعطوف على العام لايدخل في العام حال الاقتران بل يكون من هذا الباب .

والتحقيق أن هذا ليس بلازم قال تعالى : {رملائكته ورسله وجبريل وميكال} (٤) وقال تعالى :(٥) { وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومريم الخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ولاكر الخاص مع العام يكون لأسباب متنوعة : تارة لكونه له خاصية ليست لسائر أفراد العام كما في نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ، وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لايفهم منه العموم كما في قوله { هدى للمتقين ، الذين يؤمنون بما يؤمنون بالغيب وقيمون الصلاة وما رزتناهم ينفقون ، والذين يؤمنون بما

<sup>(</sup>١) ٢٧٣ البقرة ،

<sup>(</sup>Y) ۲۸ المائدة .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ التربة .

<sup>(</sup>٤) ۱۸ البقرة ،

<sup>(</sup>ه) ٧ الأحزاب.

أنزل إليك وما أنزل من قبلك } (١) فقوله { يؤمنون بالغيب } يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به . لكم فيه إجمال ، وليس فيه دلالة على أن من المغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، وقد يكون من المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب ، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك .

ومن هذا الباب قوله تعالى : { اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة } (٢) وقوله تعلى : { والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة } (٣) وتلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله : { الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته } (٤) قال : يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ، فأتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها ، لكن خصصها بالذكر لمزيتها ، وكذلك قوله لموسي : { إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى } (٥) وأقام الصلاة لذكره من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى : { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } (٢)وقوله : { اتقوا الله وابتفوا إليه الوسيلـــة } (٧) وقدوله : { اتقدوا الله وكونــوا مـــع

<sup>(</sup>١) أول البقرة .

<sup>(</sup>٢) ٥٤ العنكبوت ،

<sup>(</sup>٣) ١٧٠ الأعراف ،

<sup>(</sup>٤) ۱۲۱ البقرة .

<sup>(</sup>ه) ۱۶ طه .

<sup>(</sup>۲) ۷۰ الأحزاب

<sup>(</sup>۷) ه۲ الماندة

الصادقين } (١) فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله فكذلك قوله (قاعبده وتوكل عليه } (٢) فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله ، لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصيتها بأنها هي العون على سائر أنواع العبادة ، إذ هو سبحانه لايعبد إلا بمعونته .

إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته الله ، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ، ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم . قال تعالى : { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، لا سيبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولايشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون } (٣) وقال تعالى : { وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئاً إذا ، تكاد السماوات يتقطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً ، أن دعوا للرحمن ولدا ، وماينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبداً ، لقد أحصاهم وعدهم عدا ، وكلهم أتيه يوم القيامة فرداً } وقال تعالى في المسيح : { إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل} (٤) وقال تعالى : { وله من في السماوات والأرض ومن عنده إسرائيل} (١)

<sup>(</sup>١) ١١٩ التوبة.

<sup>(</sup>۲) ۱۲۳ هود .

<sup>(</sup>٣) ۲۷ الأنبياء،

<sup>(</sup>٤) ۸۹ مريم .

(۱) وقال تعالى: { لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا.

فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ، ولايجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً } (٢) وقال تعالى : { وقال ربكم ادعونى استجيب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين } (٣) وقال تعالى : { ومن آياته الليل والنهار والشمس والقعر ، لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون . فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له باليل والنهار وهم لايسامون } (٤) وقال تعالى : { واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية، ودون الجهر من القول بالفدو والأصال ولاتكن من الفافين ، إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته والأصال ولاتكن من الفافين ، إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون } (٥) وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذمه من خرج عن ذلك متعدد في القرآن ، وقد أخبر الله أنه أرسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى : { وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا جميع الرسل بذلك فقال تعالى : { وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا فوي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون } (٢) وقال تعالى { ولقد بعثنا في كل

<sup>(</sup>۱) ۱۹ الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) ۱۷۲ النساء.

<sup>(</sup>۲) ۱۰ غافر .

<sup>(</sup>٤) ۲۷ هميلت .

<sup>(</sup>٥) ٥٠٢ الأعراف.

<sup>(</sup>٢) ٢٥ الأنبياء .

أمة رسلوا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت } ((') وقال تعالى لبنى اسرائيل: { ياعبادى الذى أمنوا إن أرضي واسعة فإياى فاعبدون } (') { وإياي فاتقون } ('') ، : { ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون } (') وقال تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } (') وقال تعالى : { قل إنى إمرت أن اعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين . قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ، قل الله أعبد مخلصاً له دينى فاعبدوا ما شئتم من دونه } ('') وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله ، كقول نوح ومن بعده عليهم السلام : . { أعبدوا الله مالكم من إله غيره } (') .

وفى المسند عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له ، وجعل رزقى تحت ظل رمحى ، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى " وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من الشيطان ، قال الشيطان : { فيما أغويتنى لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم

<sup>(</sup>۱) ۲۳ النحل.

<sup>(</sup>٢) ٢ه العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) ١٤ البقرة .

<sup>(</sup>٤) ۲۱ البقرة .

<sup>(</sup>ه) ۲ه الذاريات.

<sup>(</sup>٦) ۱۱ الزمر .

<sup>(</sup>V) ٩٥ الأعراف.

المضمين (() قال الله تعالى: [إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، إلا من اتبعك من الغاوين ) (() وقال: [فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) (() وقال في حق يوسف عليه السلام: [كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد الله المخلصين ) (() وقال: [سبحان الله عما يصفون إلا عبادنا الله المخلصين ) (() وقال: [إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ) (()).

وبها نعت كل من اصطفاه من خلقه كتوله تعالى : { واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعتوب أولى الأيدي والابصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار  $({}^{(\vee)})$  وقوله { واذكر عبدنا داود ذا الأيدى إنه أواب }  $({}^{(\wedge)})$  وقال : { نعم العبد إنه أواب }  $({}^{(\wedge)})$  وعال عن سليمان : { نعم العبد إنه أواب }  $({}^{(\wedge)})$  وقال : { واذكر عبدنا أيرب إذ نسادى ربه}  $({}^{(\wedge)})$  وقال عن

<sup>(</sup>١) ٢٩ الحجر .

<sup>(</sup>٢) ٤٢ الحجر .

<sup>(</sup>٢) ٨٢ ص ،

<sup>(</sup>٤) ۲۶ يوسف .

<sup>(</sup>ه) ۱۹۹ المناقات ،

<sup>(</sup>٢) ۹۹ النحل .

<sup>(</sup>Y) ه٤ ص .

<sup>(</sup>۸) ۲۰ ص ،

<sup>(</sup>٩) ٤٤ ص .

<sup>(</sup>۱۰) ۲۱ من .

<sup>(</sup>۱۱) ۲ اللسراء ،

نرح عليه السلام: { دُرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا} (١) وقال : وقال [ أول سورة الإسراء ] : {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا } وقال : {وإنه لما قام عبد الله يدعوه } (٢) وقال : {وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا } (٣) وقال { فأوهي إلى عبده ما أوهي } وقال : { عينا يشرب بها عباد الله } وقال { وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا } (٤) ومثل هذا متعدد في القرآن ،

<sup>(</sup>١) ١٩ الجن .

<sup>(</sup>٢) ٢٣ البقرة ،

<sup>(</sup>۲) ۲ الأنسان.

<sup>(</sup>٤) ٣ ٦ الفرقان .

## فعسال

إذا تبين لك ذلك فمعلوم أن الناس في هذا الباب يتفاضلون فيه تفاضلا عظيما ، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان ، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص ، ولهذا كانت ربوبية الرب سيحانه لهم فيها عموم وخصوص ويصروب ، ولهذا كان الشرك في ههذ الأمة أخفى من دبيب النمل ، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تعس عبد الدرهم ، تعس عبد الدينار ، تعس عيد القطيفة تعس عبد المميصة ، وذكر فيه ماهو دعاء وخبر وهو قوله: " تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش " والنقش . إخراج الشوكة من الرجل ، والمنقاش مايخرج به الشوكة . وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس ، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه ، وهذه حال من عبد المال ، وقد وصف ذلك بأنه رذا أعطى رضى وإذا منع سخط كما قال تعالى : { ومنهم من يلمزك في المعدقات ، فإذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون (١) فرضهم لغير الله وسخطهم لغير الله . وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة - ونحو ذلك من أهواء نفسه - إن حصل له رضىي و لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته ، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده ، ولهذا يقال:

العبد الحرما قنع والحرعبد ماطمع

وقال الشباعر:

<sup>(</sup>١) ٨٥ التوبة .

## اطلعت مطامعي فاستعبدتني ولوإني قنعت لكنت حرا

ويقال: الطمع غل في العنق وقيد في الرجل ، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل ، وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: الطمع فقر ، واليأس غنى ، وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى عنه . وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه ، فإن الأمر الذي ييأس منه لايطلبه ولايطمع به فلايبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله ، أما إذا طمع في أمر من الأمور رجاء وتعلق قلبه فصار فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله ، وهذا المال والجاه والصور وغير ذلك ، فقال الخليل صلى الله عليه وسلم: (فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ) (١) .

فالعبد لابد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك ، فإذا طلب رزقه من الله صار عبداً لله فقيراً له ، وإذا طلبه من مخلوق صار عبداً لذلك المخلوق فقيراً له ، ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة ، وفي النهى عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد كقوله صلى الله عليه وسلم : " لاتزال المسألة بأحدكم حتى يأتى يوم القيامة وليس في وجهة مزعه لحم " : وقوله : " من سأل الناس وله مايغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً في وجهه " وقوله : " لاتحل المسألة إلا لذى غرم مفظع ، أو دم موجع ، أو فقر مدقع " وهذا المعنى في الصحيح ، وفيه أيضا " لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من الصحيح ، وفيه أيضا " لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من المسأل الناس أعطوه أو منعوه " وقال : " ما أتاك من هذا المال وأنت غير السائل ولامستشرف فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك " فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب ، وقال في الحديث الصحيح : " من يستغن يغنه اللسان واستشراف القلب ، وقال في الحديث الصحيح : " من يستغن يغنه

<sup>(</sup>۱) ۱۷ العنكيوت .

الله ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر " وأوصى خواص أصحابه أن لايسالوا الناس شيئاً أصلاً .

وفي المسند " أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان يسقط من يده الشيء فلا يقول لأحد ناولني إياه ، ويقول : ون خليلي أمرني أن لاأسأل الناس شيئاً " وفي صحيح مسلم وغيره " عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية أن لايسألوا الناس شيئا ، فكان بعض أولئك النفر ليسقط السوط من يد أحدهم فلايقول لأحد ناواني إياه " وقد دلت النصوص على لأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع كقوله : { فإذا فرفت فانصب و إلى ربك فارغب }(١) المخلوق في غير موضع كقوله : { فإذا فرفت فانصب و إلى ربك فارغب }(١) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس " إذا سألت فأسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله "(٢) ومنه قول الخليل عليه السلام : { فابتغوا عند الله الرزق } (٣) ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله ، لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر كانه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله ، وقد قال بالاختصاص والحصر كانه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله ، وقد قال يحتاج إليه من الرزق ونحوه ومن دفع مايضره وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله ، فله يسأل ، وإليه يشتكي كما قال يعقوب : { إنما أشكو يكون دعاؤه لله ، فله يسأل ، وإليه يشتكي كما قال يعقوب : { إنما أشكو يكون دعاؤه لله ، فله يسأل ، وإليه يشتكي كما قال يعقوب : { إنما أشكو بثي وحزني إلى الله }(٥) .

<sup>(</sup>١) ٧ الم نشرح ،

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد في المستد .

<sup>(</sup>۳) ۱۷ العنكيون ،

<sup>(</sup>٤) ۲۲ النساء .

<sup>(</sup>ه) ۲۸ پیسف،

والله تعالى ذكر فى القرآن الهجر الجميل والصبر الجميل والصفح الجميل، وقد قيل إن الهجر الجميل هو الهجر بلا أذى ، والصفح الجميل صفح بلا معاتبة ، والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق ، ولهذا قريء على أحمد بن حنبل فى مرضه أن طاوساً كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى ، فما أن أحمد بن حنبل حتى مات ،

وأما الشكوى إلى الخالق سبحانه فلا تنافى الصبر الجميل ، فإن يعقوب عليه السلام قال: { فصبر جميل } (١) وقال: { إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله } (٢) . وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقرأ فى الفجر بسورة يونس ويوسف والنحل ، فمر بهذه الآية فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف .

ومن دعاء موسى عليه السلام " اللهم لك الحمد ، وإليك المشتكى ، وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بك " وفى الدعاء الذى دعا به النبى صلى الله عليه وسلم لما فعل به أهل الطائف ما فعلوا : اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى ، وهوانى على الناس . . أنت رب المستضعفين ، وأنت ربى ، اللهم إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ، أو إلى عدو ملكته أمرى ؟ ون لم يكن بك غضب على فلا أبالى ، غير أن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخره أن ينزل بى سخطك ، أو يحل على غضبك ، لك العتبى حتى ترضى ، فلا حول ولا قوة إلا بك " وفى بعض الروايات : " ولا حول ولا قوة إلا بك " وفى بعض الروايات : " ولا حول

<sup>(</sup>۱) ۱۸ ، ۸۲ پیسف .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ پرسف .

<sup>(</sup>۳) إسناد ضعيف .

اقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه ، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له ، ويأسه منه يوجب غناء قلبه عنه حكما قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره ، وأفضل على من شئت تكن أميره، وإحتج إلى من شئت تكن أسيره – فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له ، وإعراض قلبه عن الطلب من الله ، والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله ، لاسيما من كان يرجو المخلوق ولايرجو المخالق ، ويكون قلبه معتمداً إما على رياسته وجنوده وأتباعه ومماليكه ، الخالق ، ويكون قلبه معتمداً إما على رياسته وجنوده وأتباعه ومماليكه ، وإما على أمواله وذخائره ، وإما على سادته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت ، وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت ، قال تعالى: { وتوكل على الحي الذي لايموت ، وسبح بحمده ، وكفي به بذنوب عباده خبيرا } (١) ،

وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك ، وإن كان في الظاهر أميراً لهم مديراً لهم متصرفاً بهم ، فالعاقل ينشر إلى الحقائق لا إلى الظواهر ، فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيراً لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد ، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها ، وهو في الحقيقة أسيرها ومملوكها ، لاسيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لايعتاض عنها بغيرها ، فإنها تحكم فيه حينئذ حكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لايستطيع الخلاص منه بل أعظم ، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن ، واستعباد القلب أعظم من إستعباد البدن ، فإن من استعبد بدنه استرق وأسر لايبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا

<sup>(</sup>۱) ٨٥ القرقان .

بل يمكنه الإحتيال في الخلاص ، وأما إذا كان القلب الذي هو الملك رقيقا مستعبدا متيما لغير الله فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية لما استعبد القلب ، وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب ، فإن المسلم لو أسره كافر واسترقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائماً بما قدر عليه من الواجبات ، ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه له أجران ، ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك ، واما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس .

فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى القلب، قال النبى صلى الله عليه وسلم: "ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس "(۱) وهذا لعمرى إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة، فإما من استعبد قلبه صورة محرمة فإما من استعبد قلبه صورة محرمة امرأة أو صبى فهذا هو العذاب الذى لاثواب فيه، وهؤلاء من أقل الناس ثوابا وأعظمهم عذابا، فإن العاشق لصورة إذا بقى متعلقا بها متعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لايحصه إلا رب العباد، ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضرراً عليه ممن فعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه، وهؤلاء بالسكارى والمجانين كما قيل:

سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران وقيل في أخر:

<sup>(</sup>۱) ورد في صحيح مسلم والبخاري.

قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لايستفيق الدهر صاحبه وأنما يصرع المجنون في حين

ومن أعظم هذا البلاء إعراض القلب عن الله ، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن شيء قط عنده أحلى من ذلك ولا أطيب ولا ألذ .

والإنسان لا يترك محبوباً إلا بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه ، أو خوفا من مكروه ، فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر ، قال تعالى فى حق يوسف عليه السلام : { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين } (¹) فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الميل إلى الصورة والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ، ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية له والإخلاص بغلبة نفسه على أتباع هواها ، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوى فى قلبه انقهر له هواه بلا علاج ، قال الله تعالى : { إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر } (٢) فإن الصلاه دفعا للمكروه وهو الفحشاء والمنكر ، وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر الله ، وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع ذلك المكروه ، فإن ذكر الله وعبادة القلب لله مقصودة لذاتها .

فأما اندفاع الشرعنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع ، والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه ، فلما عرضت له إرادة الشرطلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل (٢) .

<sup>(</sup>۱) ۲۲ یوسف ،

<sup>(</sup>٢) ه٤ العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) الأمر الضعيف ،

ولهذا قال تعالى { قد أقلع من زكاها وقد خاب من دساها } (١) وقال : قد أقلع من تزكى ، وذكر اسم ربه فصلى } (٢) وقال تعالى : { قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم } (٦) وقال تعالى : { ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدا } (٤) فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هَوَ أذكى للنفس ، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس ، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك ، وكذلك طالب الرياسة والعلى في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم هو تمام محبة المحبوب ، فإذا أحب أنبياء الله وأولياؤه لأجل قيامهم بمحبوبات الحق لا لشيء آخر فقد أحبهم الله لا لغيره ، وقد قال تعالى : { قسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين } ،(٥) ولهذا قال الله تعالى : { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله } (٢) فإن الرسول يأمر بما يحبه الله وينهي عما يبغضه ، ويفعل ما يحبه الله ويخبر بما يحب الله التصديق به ، فمن كان محبا الله لزم أن يتبع الرسول فيصدقه فيما أخبره ويطيعه فيما أمر

<sup>(</sup>۱) ٩ الشيمس ،

<sup>(</sup>٢) ١٤ الأعلى .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ النور .

<sup>(</sup>٤) ۲۱ النود .

<sup>(</sup>ه) ٤٥ المائدة.

<sup>(</sup>٢) ۱۳۱ آل عمران .

ويتأسى به فيما فعل ، ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه الله فيحبه الله تعلى ، فجعل الله لأهل محبته علامتين : اتباع الرسول ، والجهاد فى سبيله . وذلك لأن الجهاد حقيقة الإجتهاد فى حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ، ومن دفع مايبغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان ، وقد قال تعالى : { قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره } (١) فتوعد من كان أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد فى سبيله بهذا الوعيد ، بل قد ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " والذى نفسى بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين " وفى الصحيح : " أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال الله عنه من ذفال : عارسول الله لأنت أحب إليً من كل شيء إلا نفسى ، فقال : لاياعمر ، حتى أكون أحب إليك من نفسك . قال : فوالله لانت أحب إلى من نفسك . قال : فوالله لانت أحب إلى من نفسى ، فقال : الآن ياعمر (٢) .

فحقيقة الحبة لا تتم إلا بموالاة المحبوب ، وهوموافقته في حبه ما يحب وبغض ما يبغض ، والله يحب الإيمان والتقوى ويبغض الفسوق والعصيان عمعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب ، وكلما قويت المحبة في القلب طلب فعل المحبوبات ، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جزمة في حصول المحبوبات ، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها ، وإن كان عاجزا عنها فقد ما يقدر عليه من ذلك كان له أجر كأجر الفاعل ، كما قال النبي صلى

<sup>(</sup>١) جاء عند مسلم والبخاري .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم في صحيحه ،

الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ، ومن درا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا " (١) ، وقال: " إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ، قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة ، حسبهم العذر " .

والجهاد هو بذل الوسع والقدرة في حصول معبوب الحق ودفع مايكرهه الحق ، فاذا ترك العبد ما يقدر عايه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه ، ومعلوم أن المحبوبات لاتنال غالبا إلا باحتمال المكروهات ، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة ، فالمحبون الرياسة والمال والصور لاينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع مايصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة ، فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل مايري نو الرأى من المحبين لغير الله في حصول محبوبهم دل ذلك على ضعف محبته لله إذا كان ما سلكه أولئك هو الطريق الذي يسير به العاقل ، ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله ، قال تعالى : { ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونه كحب الله ، والذين آمنوا أشد حبا لله } (٢) نعم قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لايحصل بها على المطلوب يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لايحصل بها على المطلوب فمثل هذه الطريق لاتحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة ، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل كما يفعله المتهورون في طلب الرئاسة والمال والصور في حب أمور توجب لهم ضررا ولاتحصل لهم مقصودا ، وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العاقل لحصول مطلوبه .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم .

<sup>(</sup>٢) ١٦٥ البقرة.

إذا تبين هذا فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية ، وحرية عما سواه ، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه ،

والقلب فقير بالذل إلى الله من جهتين: من جهة العبادة والعلة الغائية ، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلية ، فالقلب لايصلح ولا يفلح ولايسر ، ولا يلتذ ولايطيب ولايسكن ولايطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه ، ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن ، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه ، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة .

وهذا لايحصل له إلا باعانة الله له ، لايقدر على تحصيل ذلك إلا الله ، فهودائما مفتقر إلى حقيقة [إياك نعيد وإياك نستعين]، فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة الله بحيث يكون هو غاية مراده ونهاية مقصوده وهو المحبوب له بالقصد الأول وكل ماسواه فإنه يحبه لأجله لايحب شيئا لذاته إلا الله ، فمتى لم يحصل له على هذا لم يكن قد حقق حقيقة " لا إله إلا الله " ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة ، وكان فيه من النقص والعيب بل ومن الآلام والحسرة والعذاب بحسب ذلك ، وأو سعى في هذا المطلوب فلم يكن مستعينا بالله متوكلا على الله مفتقرا إلى الله من حيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود ، ومن حيث هو المستول المستعان به المتوكل عليه ، فهو إلهه لا إله له غيره ، وهو ربه له لارب له سواه ، ولا تتم عبوديته لله إلا بهذين ، فمتى كان محبا لغير الله لذاته أو ملتفتا إلى غير الله أنه يعينه كان عبدا لما أحبه وعبدا لما رجاه بحسب حبه له ورجائه إياه ، وإذا لم يحب لذاته إلا الله وكل ما أحبه سواه فإنما أحبه له . ولم يرج قط شيئاً إلا الله ، وإذا فعل ما فعل من الأسباب أو حصل ما حصل منها كان شاهدا أن الله هو الذي خلقها وقدرها وأن كل من في السماوات الأرض فالله ربه ومليكه وخالقه ، وهو فقير إليه ، كان

قد حصل من تمام عبوديته لله بحسب ما قسم له من ذلك .

والناس في هذا على درجات متفاوتة لايحصى طرقها إلا الله فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم أتمهم عبودية لله من هذا الوجه ،

وهذا هو حقيقة دين الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ، وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره ، فالمستسلم له ولغيره مشرك ، والممتنع عن الإستسلام له مستكبر ، .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن الجنة لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر "(١) كما أن النار لا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فجعل الكبر مقابل الإيمان ، فإن الكبر ينافي حقيقة العبودية ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "يقول الله: العظمة إزاري ، والكبرياء ردائي ، فمن نازعني واحدا منهما عذبته "(٢) فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية ، والكبرياء أعلى من العظمة ، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء كما جعسل العظمة بمنزلة الإزار .

ولهذا كان شعار الصلاة والأذان والأعياد هو التكبير، وكان مستحبا في الأمكنة العالية كالصفا والمروة، وإذا علا الإنسان شرفا أو ركب دابة أو نحو ذلك، وبه يطفأ الحريق وإن عظم، وعند الأذان يهرب الشيطان، قال الله تعالى: { ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم والبخاري ،

<sup>(</sup>٢) جاء في سنن أبي داود وصحيح مسلم .

## سيدخلون جهنم داخرين }(١).

وكل من استكبر عن عبادة الله لابد أن يعبد غير الله ، فإن الإنسان حساس متحرك بالإرادة ..

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أصدق الأسماء حارث وهمام "(٢)، والحارث الكاسب الفاعل والهمام فعال من الهم والهم أول الإرادة، فالإنسان له إرادة دائما، وكل إرادة فلابد لها من مراد تنتهي إليه، فلابد لكل عبد من مراد محبوب وهو منتهي حبه وإرادته، فمن لم يكن الله معبوده ومنتهي حبه وإرادته بل استكبر عن ذلك فلابد أن يكون له مراد محبوب يستعبده غيره الله فيكون عبدا لذلك المراد المحبوب إما المال والجاه، وإما الصور، وإما مايتخذه إلها من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والأوثان وقبور الأنبياء والصالحين أو من الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أربابا أو غير ذلك مما عبد من دون الله،

وإذا كان عبداً لغير الله يكون مشركاً ، وكل مستكبر فهو مشرك ، ولهذا كان فرعون من أعظم الخل استكباراً عن عبادة الله وكان مشركاً ، قال الله تعالى :(٣) { ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين ، إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ، فلما جامهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نسامهم ، وماكيد الكافرين إلا في خملال . وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه ، إنى أخاف أن يبدل

<sup>(</sup>۱) ۱۰ غافر ،

<sup>(</sup>٢) ورد في صبحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) ٢٢ - ٣٥ غافر .

دينكم أوأن يظهرني الأرض النساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لايؤمن بيوم الحساب - إلى قوله - ولقد جامكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك مما جامكم به ، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا - إلى قوله - كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار} ، وقال تعالى :(١) { وقارون وفرعون وهامان ، ولقد جامهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وماكانوا سابقين ] وقال تعالى: (٢) { إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى نساءهم ، إنه كان من المفسدين - إلى قوله - فلما جاءتهم آياتنا ميمسرة قالوا هذا سحرميين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا ، فانظر كان عاقبة المفسدين ] ومثل هذا في القرآن كثير ، وقد وصف فرعون بالشرك في قوله: { وقال الملا من قوم فرهون آتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك ] (٣) ، بل الاستقراء بدل على أنه كلما استكبر من عبادة الله ازداد فقره وحاجته إلى المراد المحبوب الذي هو مقصود القلب بالقصد الأول فيكون مشركا بما استعبده من ذلك ، وإن يستغنى القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لايعبد إلا إياه ، ولا يستعين إلا به ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولايفرح إلا بما يحبه ويرضاه ، ولايكره إلا مايبغضه الرب ويكرهه ، ولا يوالي إلا من والاه الله ولايعادي إلا من عاداه الله ، ولايحب إلا الله ولايبغض إلا الله ، ولايعطى إلا الله ولايمنع إلا الله ، فكلما قوى إخلاص دينه لله كملت عبوديته لله

<sup>(</sup>١) ٢٩ العنكبوت.

<sup>(</sup>٢) ٤ القصيص .

<sup>(</sup>٣) ١٢ ١ الأعراف .

واستغناؤه عن المخلوقات ، وكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر ومن الشرك ، فالشرك غالب على النصارى والكبر غالب على اليهود ، قال الله تعالى فى النصارى : { اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم ، وماأمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون } (١) وقال فى اليهود : { أفكلما جامكم رسول بما لاتهوى أنفكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون } (٢) وقال : { سأصرف عن أياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق ، وان يروا كل آية لايؤمنوا بها ، وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا ، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ) (٢).

ولما كان الكبر مستلزما والشرك ضد الإسلام وهو الذنب الذي لايغفره الله قال الله تعالى: { إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا } (٤) كان الأنبياء جميعهم مبعوثين بدين الإسلام ، فهو الدين الذي لايقبل الله غير لا من الأولين ولا من الأخرين ،

قال نوح عليه السلام: { فإن توليتم فما سألتكم من أجر ، إن أجرى على الله ، وأمرت أن أكون من المسلمين } (٥) وقال تعالى في حق إبراهيم: { ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ، ولقد اصطفيناه في الدنيا

<sup>(</sup>۱) ۲۱ التوبه.

<sup>(</sup>٢) ٨٧ البقرة ،

<sup>(</sup>٣) ٢٤٦ الاعراف.

<sup>(</sup>٤) ۲۱۲ النساء،

<sup>(</sup>ه) ۷۲ یینس .

وإنه في الآخرة لمن المعالمين ، إذ قال له ربة أسلم فقال أسلمت لرب العالمين ، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تعوتن إلا وأنتم مسلمون  $\binom{1}{2}$  وقال يوسف عليه السلام :  $\binom{1}{2}$  توفني مسلماً والمقتى بالمعالمين  $\binom{1}{2}$  وقال موسى عليه السلام :  $\binom{1}{2}$  ياقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين . فقالوا : على الله توكلنا  $\binom{1}{2}$  وقال تعالى :  $\binom{1}{2}$  وإذا أوحيت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين  $\binom{1}{2}$  وقال تعالى :  $\binom{1}{2}$  وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون  $\binom{1}{2}$  وقال تعالى :  $\binom{1}{2}$  ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه  $\binom{1}{2}$  وقال تعالى :  $\binom{1}{2}$  وقال الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها  $\binom{1}{2}$ .

. .

<sup>(</sup>١) البقرة ( ١٣٠) ،

<sup>(</sup>۲) ۱۰۱ یوسف ،

<sup>(</sup>۲) ۱۶ یونس .

<sup>(</sup>٤) ٤٤ المائدة .

<sup>(</sup>ه) ٤٤ النمل .

<sup>(</sup>٢) ۲۱ آل عمران ،

<sup>(</sup>Y) هم أل عمران .

<sup>(</sup>٨) ٢٨ آل عمران .

<sup>(</sup>۹) ۲۸ الزمر ،

فذكر الإسلام الكائنات طوعا وكرها ، لأن المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد العام ، سواء أقر المقر بذلك أو أنكره وهم مدينون مدبرون ، فهم مسلمون له طوعا وكرها ، ليس لأحد من المخلوقات خروج عما شاءه وقدره وقضاه ، ولا حول ولاقوة إلا به ، وهو رب العالمين ومليكهم ويصرفهم كيف شاء ، وهو خالقهم كلهم وبارئهم ومصورهم ، وكل ما سواه فهو مربوب مصنوع مفطور مأثور فقير محتاج معبد مقهور ، وهو الواحد القهار الخالق البارىء المصور ، وهو إن كان قد خلق ماخلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له ، وهذا مفتقر إليه كافتقار هذا ، وليس فى المخلوقات سبب مستقل يفعل ولادفع ضرر ، بل كل ماهو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر يعونه ، وإلى مايدفع عنه الضرر الذى يعارضه ومايمانعه ، وهو سبحانه وحده الغنى عن كل ماسواه ، ليس له شريك يعاونه ولا ضد بناؤه ويعارضه .

قال تعالى: { قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنى الله ، بضر هل هن كاشفات ضره أر أنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ؟ قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون } (۱) وقال تعالى: { وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير } (۲) ، قال تعالى عن الخليل: { ياقوم إنى برىء مما تشركون ، إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين . وحاجه قومه ، قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولاأخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربى شيئا ، وسع ربى كل شيء علما أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا

<sup>(</sup>۱) ۱۷ الأنعام .

<sup>(</sup>٢) ٢٩ الأنعام .

تخافون أنكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم سلطاناً ، فأى الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ، وتلك حجتنا أتيناها على قومه } .

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعو رضى الله عنه: أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يارسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم ؟ فقال: إنما هو الشرك ، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: { إن الشرك لظلم عظيم } ، وإبراهيم الخليل إمام الحنفاء المخلصين ، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين ، قال الله تعالى: المخلصين ، حيث بعث وقد طبق الأرض دين المشركين ، قال الله تعالى: { وإذا ابتلي إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن ، قال إني جاعلك للناس إماما ، قالومن ذريتي ، قال لاينال عهدي الظالمين } (۱) فبين أن عهده بالإمامة لايتناول الظالم ، فلم يأمر سبحانه أن يكن الظالم إماما . وأعظم الظلم الشرك قال تعالى: { إن إبراهيم كان أمة قاتا الله حنيفاً ولم يك من المشركين } (٢) والأمة هو القدوة بفعل الخير الذي يتم به كمال القدوة الذي يقتدى به ، والله تعالى جعل في ذريته النبوة والكتاب ، وإنما بعث الأنبياء بعده بملته ، قال تعالى: { ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين } (٢) وقال تعالى: { إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولى المؤمنين } (٤) وقال تعالى: { وما

<sup>(</sup>١) ١٢٤ البقرة.

<sup>(</sup>۲) ۱۲۰ النحل ،

<sup>(</sup>۲) ۱۲۳ النحل.

<sup>(</sup>٤) ١٨ آل عمران .

كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين } (١)وقال تعالى: {وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا ، قل بل ملة إبراهيم واسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وماأوتى النبيون من ربهم ، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون } (٢) ،

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم خير البرية فهو أفضل الأنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله .

وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أنه قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا " وقال: " لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ، واكن صاحبكم خليل الله " يعني نفسه ، وقال: " لايبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر " وقال إن من كان من قبلكم كانوا يتخنون القبور مساجد ، أفلا تتخنوا القبور مساجد ، أفلا تتخنوا القبور مساجد ، إني أنهاكم عن ذلك " وكل هذا في الصحيح ، وفيه أنه قال قبل موته ، وذلك من تمام رسلاته ، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله تعالى التي أصلها محبة الله تعالى العبد خلافاً للجهمية .

وفى ذلك تحقيق توحيد الله ، وأن لايعبوا إلا الله رداً على أشباه المشركين ، وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق حقه ، وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بالبشر ،

والخلة هي كمال المحية المستلزمة من العبد كمال العبودية لله ، ومن الرب

<sup>(</sup>۱) ۱۷ آل عمران .

<sup>(</sup>٢) ١٣٥ البقرة .

سبحانه كمال الربونية لعباده الذين يحبهم ويحبونه ..

ولفظ "العبودية " يتضمن كمال الذل وكمال الحب ، فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب ، والتيم التعبد ، وتيم الله عبده ، وهذا أعلى الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم لهذا لم يكن له من أهل الأرض خليل ، إذ الخلسة لاتحتمل الشركة ، فإنه كما قيل في المعنى:

## قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليـــــلا

بخلاف أصل الحب فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال فى الحديث الصحيح فى الحسن وأسامة: "اللهم إنى أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما"، وسأله عمرو بن العاص: "أى الناس أحب إليك؟ قال: عائشة قال: فمن الرجال؟ قال أبوها "، وقال لعلى رضى الله عنه: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله "وأمثال ذلك كثير،

وقد أخبر تعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ، وقال: { فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه } (١) فقد أخبر بمحبته لعبداه المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال: { والذين آمنوا أشد حبا لله } (٢).

وأما الخلة فخاصة ، وقول بعض الناس إن محمداً حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف ، فإن محمداً أيضا خليل الله كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة ،

<sup>(</sup>١) عه المائدة.

<sup>(</sup>٢) ١٦٥ البقرة .

وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل أمثال ذلك كأحاديث موضوعة لاتصلح أن يعتمد عليها .

وقد قدمنا أن محبة الله محبة ما أحب ، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الأيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، ومن كان يحب المرء لايحبه إلا الله بومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار " (١) أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان لأن وجود الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له ، فمن أحب شيئاً واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك ، واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم - كما يقوله من المتفلسفة والأطباء -فقد غلط في ذلك غلطاً بيناً ، فإن الإدارك يتوسط من اللذة والمحبة ، فالإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصله له عقيب ذلك اللذة ، فاللذة والمحبة ، فالانسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة ، فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ، واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر ، وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته ، قال تعالى: { وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين } (٢) وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والألم من فرح وحزن وأمثال ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو بالشعور بالمكروه ، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن .

فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح مايجده المؤمن الواجد لحلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله ، وذلك بثلاثة أمور:

تكميل هذه المحبة ، وتفريعها ، ودفع ضدها ..

<sup>(</sup>۱) ورد في صحيح مسلم والبخاري .

<sup>(</sup>٢) ١٧١ الزخرف .

فتكملها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، فإن محبة الله ورسوله لايكتفى فيها بأصل الحب بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم .

وتفريعها أن يحب المرء لايحبه إلا الله.

ودفع ضده أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهية الإلقاء في النار ,

فإذا كان محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله لأنه أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ، والخلة ليس فيها لغير الله نصيب ، بل قال : " لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لأتخذت أبا بكر خليلا (١) علم مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة ،

والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته وإنما يغلط في هذه من حيث يترهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لامحبة معه ، وإن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لاتحتمله الربوبية ، ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عند في مسألة المحبة فقال : أمسكوا عن هذه المسألة لاتسمعها النفوس فتدعيها ، فكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلاخشية . وقال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق (٢) ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء (٣) ،

<sup>(</sup>١) متفق عليه كل الأسانيد .

<sup>(</sup>٢) هن الكقر ،

<sup>(</sup>٣) انظر الشهرستاني.

<sup>(</sup>٤) هم الذين عارضوا على بن أبى طالب في قصة الحكم مع معاوية على الخلافة .

والرجاء فهو مؤمن موحد ، ولهذا وجد في المتآخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الربربية التي لا تصلح إلا إلى الله ، ويدعى أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين ، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا الله لا يصلح للأنبياء والمرسلين .

وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به ، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته ، وإذا ضعف وقل العلم بالدين وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ، ويقول: أنا محب فلا أوخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل ، فهذا عين الضلال ، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ، قال الله تعالى : { قل قلم يعذبكم بذنوبكم ؟ بل انتم بشر ممن خلق ، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ] (١) فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضى أنهم غير محبوبين ولامنسوبين إليه بنسبة البنوة ، بل يقتضى أنهم مربوبون مخلوقون ، فمن كان الله يحبه إستعمله فيما يحبه ، ومحبوبه لايفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصبيان ، ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منه فإن الله يبغض منه ذلك كما يحب منه ما يفعله من الخير ، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه ومن ظن أن الذنوب الاتضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لايضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه ، ولوتدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وماجري لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم

<sup>(</sup>۱) ۱۸ (۱) د الاندة .

وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها وأو كان أرفع الناس مقاما فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عرافاً بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته ،

وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين : إما من تعدى حدود الله ، وإما من تضييع حقوق الله ، وإما من الدعاء الدعاوى الباطلة التي لاحقيقة لها كقول بعضهم : أى مريد لى ترك في النار أحداً فأنا منه برىء فقال الآخر : أى مريد لى ترك أحداً من المؤمنين يدخل النار فإنه برىء ،

فالأول جعل مريده يُخرج كل من في النار ..

والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار.

ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتى على جهنم حتى لايدخلها أحد .

وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين ، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم ..

ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لايدرى ما قال ، والسكر هو لذة مع عدم تمييز ، ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحا استغفر من ذلك الكلام ، والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم ولهذا أنزل الله المحبة يمتحن بها المحب فقال : إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله } (١) فلا يكون محبا له إلا من

<sup>(</sup>۱) ۲۱ آل عمران .

يتبع رسوله ، وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية ، وكثير ممن يدعى المحبة يخرج عن شريعته وسننه ويدعى من الخيالات ما لايتسع هذا الموضع لذكره ، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسننه وطاعته ، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله الجهاد في سبيله ، والجهاد يتصمن كمال محبة ما أمر الله به ، وكما بغض ما نهى الله عنه ، ولهذا قال في وصفه من يحبهم ويحبونه : (اذلة على المؤمنين ، أعزة على الكنورين يجاهدون في سبيل الله ) (۱) .

ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها ، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم ، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل ، فأين هذا من قوم يدعون المحبة وكلام بعض الشيوخ : المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب ، وأراوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان ، ولايمكن أحدا أن يحب كل موجود ، بل يحب مايلائمه وينفعه ، ويبغض ما ينافيه ويضره ، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم ، فهم يحبون مايهوونه كالصور والرياسة وفضول المال والبدع المضلة زاعمين أن هذا من محبة الله ، ومن محبة الله بعض ما يبغضه الله ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال .

وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال: أن المحبة نار تحرق ماسوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ماسوى المحبوب الله،

<sup>(</sup>١) ٤٥ المائدة .

وهذا معنى صحيح ، فإن قال من تمام الحب أن لايحب إلا مالايحب الله فإذا أحببت المحبوب كانت المحبة ناقصة ، وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه ، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا بل محبا لما يبغضه .

فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله ، وأوليائه الذين يحبهم ويبحونه وبين من يدعى محبة الله ناظراً إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته ، فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذين هم به فى الدرك الأسفل من النار ، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شراً من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم ،

وفى التوراة والإنجيل من محبة الله ماهم متفقون عليه حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس،

ففى الإنجيل أن المسيح قال أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك ، والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة ، وأن ماهم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك ، وهم برآء من محبة الله إا لم يتبعوا ما أحبه بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ، والله يبغض الكافرين ويمقتهم ، ويلعنهم ، وهوسبحانه يحب من يحبه ، لايمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له ، بل يقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له ، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم كما في الحديث الصحيح الإلهى عن الله تعالى أنه قال : " من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً ، ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضى الله عنهم .

وقد أخبر سبحانه أنه يبح المتقين والمحسنين والصابرين ،ويحب التوابين ويحب المتطهرين ، بل هو يحب من فعل ما أمر به ن واجب ومستحب كما في الحديث الصحيح : " لايزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا حببته كنت سمعه الذي يسمع به ، ويصره الذي يبصر به " (١) الحديث ،كثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياء في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصاري من دعوى لمحله لله مع مخالفة شريعته وترك الجاهدة في سبيله ونحو ذلك ، ويتمسكون في الدين الذي يتقربون به إلى الله بنحو ما تمسك به النصاري من الكلام المتشابه والحكايات التي لايعرف صدق قائلها ، ولو صدق لم يكن قائلها معصوما ، فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دينا ، ثم إنهم دينا كما جعل النصاري قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا ، ثم إنهم ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها ، كما يدعي النصاري في ينتقصون العبودية ويدعون أن الخاصة يتعدونها ، كما يدعي النصاري في المسيح ، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصاري في المسيح ، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصاري في المسيح ، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصاري في المسيح ، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصاري في المسيح ، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصاري في المسيح ، ويثبتون للخاصة من المشاركة في الله من جنس ما تثبته النصاري في المسيح وأمه إلى أنواع أخر يطول شرحها في هذا الموضع .

وإنما دين الحق تحقيق العبودية لله بكل وجه ، وهو تحقيق محبة الله بكل درجة وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لره وتكمل محبة الرب لعبده ، وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا ، وكلما كان في القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغير الله كان فيه عبودية لغير الله كان فيه حب لغير الله بحسب ذلك ، وكلما كان فيه عبودية لغير الله بحسب ذلك ، وكل محبة لاتكون لله فهي باطلة ، وكل عمل لايراد به وجه الله فهو باطل ، فالدنيا ملعونة ملعون فيها إلا ما كان لله ، ولايكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع ، وكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله .

<sup>(</sup>١) رواه البخارى عن أبي هريرة رضى الله عنهما وذكره الحافظ ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " .

وكل عمل لايوافق شرع الله لم يكن لله ، بل لايكون لله إلا ماجمع الوصنفين : أن يكون له وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله ، وهو الواجب والمستحب ، كما قال تعالى : { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا معالما ولا إلى بعبا فرة ربه أحدا } (١) فلابد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب ، ولابد أن يكون خالصا لوجه الله ، قال تعالى : { بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عنده ربه ولا خوف عليهم ولاهم يصنفن } (٢) ،

وقال النبى صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (٣) وقال صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل أمرىء مانوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو أمــرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه " (٤) ،

وهذا الأصل هو أصل الدين ، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين ، وبه أرسل الله الرسل ، وأنزل الكتب ، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب ، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه ،

والشرك غالب على النفوس ، وهو كما جاء في الحديث: "وهو في هذه

<sup>(</sup>۱) ۱۱۱۰ الکیف ،

<sup>(</sup>٢) ۱۱۲ البقرة ،

<sup>(</sup>٣) رواء أحمد ومسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>٤) رواء البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم .

الأمة أخفى من دبيب النمل ؛ (١) وفى حديث اخر: "قال أبو بكر: يارسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل ؟ فقال: ياأبا بكر، ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله، قل: اللهم إنى أعوذ بك أن أشرت بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، وكان عمر يقول فى دعائه: "الله اجعل عملى كله صالحا، وجعله لوجهك خالصا، ولاتجعلل لأحد فيه شيئا".

وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ، ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبديتها له وإخلاص دينها له ، كما قال شداد بن أوس : يابقايا العرب ، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء ، والشهوة الخفية ، قيل لأبى داود السجستانى : وما الشهوة الخفية ، فقال : حب الرئاسة .

وعن كعب بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ماذنبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه " (٢) ،

قال الترمذى حديث حسن صحيح ، فبين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في فساد الدين لاينقص عن فساد الدئبين الجائعين لزريبة الغنم ، وذلك يبين أن الدين السليم لايكون قيه هذا الحرص، وذلك أن القلب إذا ذاق حلاوة عبوديته لله ومحبته لم شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدم عليه ، وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء

<sup>(</sup>١) رواء البزاز بلفظ " الشرك أخفى في أمتى من دبيب النمل على الصفا " وفي سنده عبد الأعلى بن أعين وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) ورد في المستد .

كما قال تعالى: { كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ، إنه من عبادنا المخلصين [. (١) فإن المخلص الله ذاق من حلاوة عبوديته الله ما يمنعه من عبوديته لغيره ، ومن حلاوة محبته الله ما يمنعه عن محبة غيره ، إذ ليس عند القلب لا أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته الله ومحبته له وإخلاص الدين له ، وذلك يقتضى انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيباً إلى الله خائفا منه راغباً راهباً . كما قال تعالى: { من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب } (٢) إذ لحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرهوبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء ، قال تعالى: { أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ، ويرجون رحمته ويخافون عذابه ، إن عداب ربك كان محذورا } (٢) .

وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه فأحيي قلبه واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء ، ويخاف من ضد ذلك ، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا فيهوى ما يسنح له ويتشبث بما يهواه ، كالغصن أي نسيم مر بعطفه أماله .

فتارة تجذبه الصور المحرمة وغير المحرمة فيبقى أسيراً عبداً لمن الو أتخذه هو عبداً له لكان ذلك نقصاً وعيباً وذماً .

وتارة يجذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضيه الكلمة ، ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل ، يعادى من يذمه ولو بالحق ،

<sup>(</sup>۱) ۲۲ يسف .

<sup>(</sup>۲) ۲۳ ق.

<sup>(</sup>٢) لاه الأسراء.

وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب، والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه، ويتبع هواه بغيسر هدى من الله.

ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه مستعبداً لربه وحده لاشريك له بحيث يكون هو أحب إليه مما سواه ، ويكون دليلا خاصعا له وإلا استعبدته الكائنات ، واستولت على قلبه الشياطين ، وكان من الغاوين إخوان الشياطين ، وصارفيه من السوء والفحشاء مالايعلمه إلا الله ، وهذا أمر ضرورى لا حيلة فيه ،

فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه وإلا كان مشركا { فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، منيبين إليه واتقوه ، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون } (١) .

وقد جعل الله سبحانه إيراهيم وآل إبراهيم أئمة للحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له ، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة للمشركين المتبعين أهواءهم ، قال تعالى فى إبراهيم : { ووهبنا له إسحق ويعقوب ناهلة ، وكلا جعلنا صالحين ، وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا ، وأوحينا إليهم هعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين (٢) ، وقال فى فرعون وقومه: { وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرفون، وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحيسن والهسذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لايميزون بين ما يحبه الله

<sup>(</sup>۱) ۲۲ الروم ،

<sup>(</sup>٢) ٧٧ الأنبياء،

<sup>(</sup>۲) ٤١ القصيص .

ويرضاه وبين ما قدره وقضاه ، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة ، ثم في آخر الأمر لايميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا وجود هذا ، ويقول محققوهم : الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية ، وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهى ،

فتارة تجذبه الصور المحرمة فيبقى أسيراً عبداً لمن لو اتخذه هو عبداً له لكان ذلك نقصاً وعبياً وذماً .

وتاره يجذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة ، ويستعبده من يثنى عليه ولو بالباطل ، ويعادى من يذمه ولو بالحق ،

وتاره يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب ، والقلوب تهواها ، فيتخذ إليه هواه ، ويتبع هواه بغير هدى من الله ،

ومن لم يكن مخلصاً لله عبدا له قد صار له مستعبداً لربه وحده لاشريك له بحيث يكون هو أحب إليه مما سواه ، ويكون دليلا خاضعا له وإلا استعبدته الكائنات ، واستوات على قلبه الشياطين ، وكان من الغاوين إخوان الشياطين لا حيلة فيه .

فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضاً عما سواه وإلا كان مشركا { فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لايعلمون ، منيبين إليه واتقوه ، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ، ومن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون } (١) .

<sup>(</sup>١) ۲۲ الروم .

وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل ابراهيم أمّة للحنفاء المخلصين أخل محبة الله وعبداته وإخلاص الدين له ، كما جعل فرعون وآل فرعون أمّة للمشركين المتبعين أهواءهم ، قال تعالى في إبراهيم : { ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة ، وكلا جعلنا صالحين ، وجعلناهم أمّة يهدون بأمرنا ، وأحبنا إليهم فعل المفيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين } (۱) ، وقال في فرعون وقومه : { وجعلناهم أمّة يدعون إلى النار ويوم القيامة لاينصرفون ، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم مسن المقبوحين } (۲) ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما المقبوحين } (۲) ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما الشاملة ، ثم في آخر الأمر لايميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود الشاملة ، ثم في آخر الأمر لايميزون بين الخالق والمخلوق بل يجعلون وجود هذا ، ويقول محققوهم : الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية ، وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهى ،

وأما إبراهيم وآل إبراهيم والحنفاء والانبياء فهم يعلمون أنه لابد من الفرق بين الخالق والمخلوق ، وبين الطاعة والمعصية ، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عباده غيره وطاعه غيره ، وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وخلقه والخليل يقول: { أَهْرَأَيْتُم مَاكُنْتُم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون ، فإنهم عدو إلى رب العالمين }(٢) ،

ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى ، مثال ذلك اسم الفناء فان الفناء ثاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء ، ونوع للقاصرين من الأولياء والصالحين ، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين ،

<sup>(</sup>١) ٧٧ الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) ٤١ القصيص .

<sup>(</sup>٣) ٢٧ الشعراء .

فأما الأول فهو الفناء عما سوى الله بحيث لايحب إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يطلب غيره ، وهو المعنى الذى يجب أن يقصد بقول الشيخ أبى يزيد : أريد أن لا أريد إلا مايريد أى المراد المحبوب المرضى ، وهو المراد بالإرادة الدينية ، وكمال العبد أن لايريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه ، وهو ماأمر به أمر أيجاب أو استحباب ، ولا يحب إلا مايحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين ، وهذا معنى قولهم في قوله : { إلا من أتى الله بقلب سليم }(١) قالوا هو السليم مما سوى الله أو مما سوى عبادة الله أو مما سوى إرادة الله أو مما سوى محبة الله ، فالمعنى واحد ، وهذا المعنى إن سمى فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره ، وباطن الدين وظاهره ،

وأما المعنى الثانى فهو الغنى عن شهود السوى ، ولهذا يحصل لكثير من السالكين ، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته ، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ماتعبد وترى غير ماتقصد ، لايخطر بقلوبهم غير الله بل ولايشعرون به ، كما قيل فى قوله تعالى : (٢) { وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها } قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى .

وهذا كثير يعرض لمن دهمه أمر من الأمور: إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لايشعر بغيره، فإذا قوى على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمذكوره

<sup>(</sup>۱) ۸۹ الشعراء ،

<sup>(</sup>۲) ۱۰ القصيص ،

عن ذكره . وبمعروفه عن معرفته حتى يفنى من لم يكن وهى المخلوقات المعبدة فمن سواه ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى ، والمراد فناؤه في شهود العبد وذكره ، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها ، وإذا قوى هذا وضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه فقد يظن أنه هو محبوبه ، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقعت هما أوقعك خلفي ؟ فقال: غبت بك عنى حتى ظننت أنك أنى . وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد وأن المحب اتحد بالمحبوب حتى لايكون بينهما فرق في نفس وجودهما ، وهذا غلط ، فان الخالق لايتحد به شيء اصلا بل لايتحد شيء بشيء إلا إذا استحالاً أو فسدا أو حصل من اتحادهما أمرثالث لاهوهذا ولاهذا كما اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك ، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة فيحب هذا ما يحب هذا ويبغض هذا ما يبغض هذا ويرضى ما يرضى ويسخط مايسخط ويركه ما يكره ويوالى من يوالى ويعادى من يعادي . وهذا الفناء كله فيه نقص ، وأكابر الأولياء - كأبي بكر وعمر رضى الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار - لم يقعوا في هذا الفناء فضالاً عمن فوقهم من الأنبياء ، وإنما وقع شيء من هذا من الصحابة . وكذا ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان ، فإن الصحابة رضى الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشاء أو ضعف أو سكر أو فناء أو وله أو جنون ، وإنما كان مبادى هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن ومنهم من يموت ، كأبي جهير الضرير وزرارة بن أبي أوفي قاضى البصرة ، وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ماإذا صحا عرف أنه غالط فيه ، كما يحكي عن ذلك أبى يزيد (١) وأبى الحسن

<sup>(</sup>١) للقصود بالبسطامي .

النووى وأبى بكر الشبلى وأمثالهم ، بخلاف أبى سليمان الدارانى ومعروف الكرخى وفضيل بن عياض ، بل وبخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم تصحبهم فى أحوالهم فلايقعون فى الفناء والسكر ونحوه بل الكمل تكون عقولهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته ، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ماهى عليه ، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله ، مديرة بمشيئته ، مسبحة له ، قنتة له ، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيداً وممداً لما فى قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد والعبادة له وحده الشريك له .

وهذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم والهذا لما عرج به إلى السماوات ، وعاين ماهناك من الآيات ، وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة ، وأصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك ، بخلاف ماكان يظهر على موسى عليه السلام من التغشى ، صلى الله عليهم أجمعين ،

وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لاموجود إلا الله ، وأن وجود المخلوقات فلا غرق بين الرب والعبد ، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين فى الحلول والإتحاد ، والمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير الله ، أو غيره لاأنظر إلى غير الله أو نحو ذلك فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره ولاخالقا غيره ولا مدبراً ولا إله غيره ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له ، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب ، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، فإذا لم يكن في قلبه محبة ولارجاء له ولا خوف منه ولا بغض له والغير ذلك من تعلق القلب له لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كان كمن رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به .

والمشايخ الصالحون رضى الله عنهم يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله بحيث لايكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سواه ، لاحباً له ولا خوفاً منه ولا رجاء له ، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لاينظر إليها إلا بنور الله .

فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشى ، فيجب منها ما يحبه الله ويبغض منها مايبغضه الله ويوالى منها ما والاه الله ويعادى منها ما عاداه الله ويخاف الله فيها ولا يخافها فى الله ، فهذا هو القلب السليم المود المسلم المؤمن العارف الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين وتحقيقهم وتوحيدهم ،

وأما النوع الثالث وهو الفناء في الوجود فهو تحقيق آل فرعون وتوحيدهم ومعرفتهم كالقرامطة وأمثالهم . وهذا النوع الذي عليه أتباع الأنبياء هو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين ، وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات ، وهو رب الأرض والسماوات ، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد ، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد ، فهو متردد بين الجنون والإلحاد ، وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ماتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مبيان للمخلوقات ، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته ، وأنه يجب أن العدد وتمييز الخالق عن المخلوقات ، وأنه يجب من أن يمكن ذكره هنا ، وقد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض من أن يمكن ذكره هنا ، وقد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات ، وأن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات ، لعدم التمييز والفرقان في قلبه ، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء . وهم قد تكلموا شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء . وهم قد تكلموا شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء . وهم قد تكلموا شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء . وهم قد تكلموا

في الفرق والجمع ، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير مادخل في الفناء، فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتاً نظراً إليها وتعلقاً بها ، إما محبة وإما خوفا وإما رجاء ، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبداته وحده لاشريك له ، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين ، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه ، وفي هذه الحال قد لايسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق ، وقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصداً ، وهو نظير النوع الثاني من الفناء ، ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره ، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى ، وأنه سيحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها فيكون - مع اجتماع قليه على الله إخلاصاً ومحبة وخوفاً ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ، وأنه هو الله لا إله إلا هو ، وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم ، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته ، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنها تنفى عن قلبه إلهية ما سوى الحق ، وتثبت في قلبه إلهية الحق ، فيكون نافياً إلهية كل شيء من المخلوقات مثبتاً لإلهية رب العالمين رب الأرض والسماوات ، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه ، فيكون مفرقاً في علمه قصده ، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق ، بحيث يكون عالماً بالله ذاكراً له عارفاً به ، بمع ذلك عالماً لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم ، ويكون محبا لله معظما له عابداً له راجياً له خائفاً منه ، محباً فيه ، موالياً فيه معدياً فيه مستعيناً به متوكلا عليه ممتنعاً عن عيادة غيره والتوكل عليه

والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى . واقراره بإلهية الله دون ماسواه متضمن لإفراده بربوبيته ، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ، فحينئذ يكون موحداً لله .

ويبين ذلك أن أفضل الذكر لاإله إلا الله كما رواه الترمذى وابن أبى الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أفضل الذكر لا إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله " (١) .

وفى الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لإاله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير " (٢)،

ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون مغلطون ، واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله : { قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون } (٢) من أبين غلط هؤلاء ، فإن اسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام وهو قوله : { قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى } (٤) فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الأستفهام كما في نظائر ذلك ، يقال : من جاء ؟ فتقول زيد : وأما الاسم

<sup>(</sup>۱) ورد في سنن الترمذي .

<sup>(</sup>٢) السبهل الواضيح (ورد في هذا الكتاب).

<sup>(</sup>٣) ۱۱ الأنعام .

<sup>(</sup>٤) ۱۱ الأنعام .

المفرد مظهراً أو مضمراً فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولانهى ، لم يذكر أحد ذلك من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يعطى القلب بنفسه معرفة مفيدة ولاحالا نافعا ، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لايحكم عليه بنفى ولا إثبات ، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله مايفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة ، والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره ، وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع ، ومايذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال : أخاف أن أموت بين النفي والاثبات ، حال لايقتدى فيها بصاحبها ، فإن في ذلك من الغلط ما لاخفاء فيه ، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ماقصده ونواه ، إذ الأعمال بالنيات ، وقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت " لا إله إلا الله " (۱) .

وقال: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " (٢) ولوكان ماذكره محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتاً غير محمود ، بل كان يلقن ماختاره من ذكر الاسم المفرد ، والذكر بالاسم المفرد أو المضمر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى اضلال الشيطان ، فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائداً إلى مايصوره قلبه ، والقلب قد يهتدى وقد يضل ، وقد صنف صاحب الفصوص " (٢) كتابا سماه " كتاب الهو " وزعم بعضهم أن قوله : { وما

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم والشيائي وابو داود ،

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود والحاكم .

<sup>(</sup>٢) وهذا الكتاب المطبوع.

يعلم تأويله إلا الله } (۱) معناه ومايعلم تأويله هذا الاسم الذى هو الهو، وقيل: هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء ، حتى قلت مرة لبعض من قال بشىء من ذلك: لو كان هذا كما قلته لكتبت وما يعلم تأويل " هو " منفصلة . ثم كثيراً مايذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله سبحانه : {قل الله ثم درهم } (۱) ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول الاسم المفرد ، وهذا غلط باتفاق أهل العلم ، فإنه قوله قل الله معناه الله الذى انزل الكتاب الذى جاء به موسى ، وهذال جواب لقوله : {قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه به قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه به قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا به موسى ، رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء فقال : من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ، ثم قال : الله أنزله ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون ،

ومما يبين ما تقدم ماذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ، لايحكون به ما كان قولا ، فالقول لايحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية ، ولهذا يكسرون " إن " إذا جاءت بعد القول ، فالقول لايحكى به اسم ، والله تعالى لم يأمر أحداً بذكر اسم مفرد لا شرع للمسلمين اسما مفرداً أو مجرداً ، والاسم المفرد المجرد لايفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام ، ولايؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات ،

<sup>(</sup>١) وهذا الكتب المطبوع.

<sup>(</sup>٢) ٧ آل عمران ،

<sup>(</sup>٣) ۱۱ الأنعام .

ونظير من اقتصر على الاسم المفرد مايذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله بالنصب فقال: ماذا يقول هذا ؟ هذا هو الاسم ، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام ؟

ومافی القرآن من قوله: { واذکر اسم ربك وتبتل إلیه تبتیلا } (۱) وقوله : { سبح اسم ربك الأهلی } وقوله : { فسبح باسم ربك العظیم } (۲) ونحو ذلك لایقتضی ذکره مفردا ، بل فی السنن أنه لما نزل قوله { فسبح باسم ربك العظیم } (۲) قال " اجعلوها فی رکوعکم " (۱) ولما نزل قوله { سبح اسم ربك الأهلی } قال " اجعلوها فی سجودکم " فشرع لهم ان یقولوا فی الرکوع " سبحان ربی العظیم " وفی السجود " سبحان ربی الأعلی " (۵) .

وفى الصحيح أنه كان يقول فى ركوعه: "سبحان ربى العظيم" وفى سجوده: "سبحان ربى الأعلى" وهذا معنى قوله "اجعلوها فى ركوعكم وسجودكم" باتفاق المسلمين، فتسبح اسم ربه الأعلى ذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد،

كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أفضل الكلام بعد

<sup>(</sup>۱) ۸ المزمل ،

<sup>(</sup>۲) ۱۶ الزعلي ،

<sup>(</sup>٢) ٤٤ الواقعه .

<sup>(</sup>٤) رواء أحمد في المستد ، وأبع داود وابن ماجه ،

<sup>(</sup>ه) الذي في الصحيح بلفظ " سبوح قنوس رب الملائكة والروح " ، وأما هذا فرواه أحمد وأبو داود وبان ماجه وهو صحيح ،

القرآن أربع ، وهن من القرآن : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر " .

وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ، حبيبتنان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم " (١) .

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال فى يومه مائة مرة لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه " (٢) ، " ومن قال فى يومه مائة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت عليه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر " (٢) .

وفى الموطأ وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: لإله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير (٤).

وفي سنن ابن ماجه وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الذكر إله إلا الله ، وأفضل الدعاء الحمد لله " (٥) ومثل هذه الأحاديث كثيرة

<sup>(</sup>١) رواه مسلم بلفظ " أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله ... " ورواه ابن حبان بلفظ " أفضل الكلام " وجملة بعد القرآن - ليست عندهما .

<sup>(</sup>٢) رواء البخاري ومسلم عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) رواه مالك مرسلا والترمذي .

<sup>(</sup>ه) رواه الترمذي رهو حديث حسن .

في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء ، وكذلك في القرآن كقوله تعالى : أولا تأكلوا مالم يذكر إسم الله عليه } (١) وقوله: { فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ] (٢) إنما هو قوله بإسم الله ، وهذا جملة تامة وما اسمية على أظهر قولى النجاة أو فعلية ، والتقدير: ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله ، وكذلك قول القارىء بسم الله الرحمن الرحيم فتقديره قرائتي بسم الله والأول أحسن لأن الفعل كله مفعول باسم الله ليس مجرد ابتدائه ، كما أظهر المشمر في قوله: { اقرأ باسم ربك الذي خلق } وفي قوله: [بسم الله مجراها ، ومرساها ] (٣) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن يذبح فليذبح باسم الله " ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة : " سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك " فالمراد أن يقول باسم الله ليس المراد ذكر الاسم مجردا ، وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدى بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل " (٤) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل الرجل منزله فذكر إسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند عامه قال الشيطان لامبيت لكم ولا عشاء (٥) وأمثال هذا.

وكذلك ماشرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر

<sup>(</sup>١) ١٢١ الأنعام .

<sup>(</sup>٢) ٤ المائدة .

<sup>(</sup>۲) ۲۱ هود .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم والبخارى .

<sup>(</sup>ه) رواه مسلم .

الله تعالى إنما هو بالجملة التامة ، كقول المؤذن " الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله " وقول المصلي : الله أكبر ، سبحان ربى الأعلي ، سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ، التحيات لله " وقول الملبى " لبيك اللهم لبيك " وأمثال ذلك ، فجميع ماشرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد لامظهر ولامضمر ، وهذا هو الذي يسمى في اللغة " كلمة " كقوله : " كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن " وقوله : " أفضل كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد :

## " ألا كل شيء ما خلا الله باطل "

ومنه قوله تعالى: { كبرت كلمة تخرج من أفواههم } (١) الآية وقوله: { وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا } (٢) وأمثال ذلك ممااستعمل فيه لفظ "الكلمة" من الكتاب والسنة بل وسائر كلام العرب فإنما يراد الجملة التامة ، كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب ،

وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل ، وكل من هذه الأقسام يسمى حرفاً لكن خاصة الثالث أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ، وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهى أسماء ، ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : " من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ، أما إنى لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف (٢) ، وقد سأل

<sup>(</sup>۱) ه الکهف.

<sup>(</sup>٢) ١١٥ الأنعام .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي بلفظ " من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ..." وقال : حديث حسن صحيح غريب .

الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاى من زبد فقالوا زاى فقال: جئتم بالاسم وإنما الحرف " ز" ، ثم النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى فى اللغة بالحرف يسمى كلمة ، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ وتارة باسم ذلك الحرف ، ولما غلب هذا الإصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب ، ومنهم من يجعل لفظ " الكلمة" في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة ، ولايعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة .

والمقصود هذا أن المشروع في ذكر الله هو ذكره بجملة تامة ، وهو السمى بالكلام الواحد منه بالكلمة ، هو الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخضيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية ، وأما اللاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين ، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات ، وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد ، كما قد بسبط الكلام عليه في غير هذا الموضع ،

وجماع الدين أصلان: أن لايعبد إلا الله ، وأن لايعبد إلا بما شرع لايعبد بالبدع كما قال تعالى: { فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً معالحاً ولايشرك بعبادة ربه أحدا } (١) وذلك تحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله ،

ففى الأولى أن لانعبد إلا إياه ..

<sup>(</sup>۱) ۱۱۰ الکهف .

وفى الثانية أن محمداً هو رسوله عنه ، فعلينا أن نصدق خبره ونطيع أمره و قد بين لنا مانعبد الله به ، ونهانا عن محدثات الأمور ، وأخبرنا أنها ضلالة ، قال الله تعالى : { بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولاخوف عليهم ولاهم يحزنون } (١) وكما أنا مأمورون أن لانخاف إلا الله ولا نتوكل إلا على الله ولا نرغب إلا في الله ولانستعين إلا بالله وأن لاتكون عبادتنا إلا الله فكذلك نحن مأمورون أن نتبع الرسول ونطيع ونتأسى به

فالحلال ماحلله الله والحرام ماحرمه والدين ماشرعه ، قال الله تعالى ورسوله { ولى أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى الله راغبون } (٢) فجعل الإيتاء اله والرسول ، كما قال الله تعالى : { وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا } (٢) وجعل التوكل على الله وحده بقوله : { وقالوا حسبنا الله } ولم يقل ورسوله ، كما قال : { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ومن اتبعك من المؤمنين } (١) أى حسبك وحسب المؤمنين ، كما قال الله ومن اتبعك من المؤمنين } (١) أى حسبك وحسب المؤمنين ، كما قال تعالى : { اليس الله بكاف عبده } ثم قال : { وقالوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله } (٥) فجعل الإيتاء الله والرسول وقد ذكر الفضل الأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال : { إنا إلى الله راغبون } (٢) فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله : { فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب } (٧) .

<sup>(</sup>١) ١١٢ البقرة .

<sup>(</sup>٢) ١٦ التوبة .

<sup>(</sup>۲) ۷ الحشر .

<sup>(</sup>٤) ٨٣ آل عمران .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله " (١) والقرآن يدل على مثل هذا ، وقد ذكر في غير موضع ، فجعل العبادة والخشية والتقوى لله ، وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله ، كما قال نوح: { أن اعبدوا الله واتقواه وأطبعون } (٢) وقوله: (ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون } (٣) وأمثال ذلك ، فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا الله وعصوا الرسل فأتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ، فجعلوا يرغبون إليهم ويتوكلون عليهم ويسألونهم مع معصيتهم لأمرهم ، ومخالفتهم لسنتهم . وهدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه ، فلم يكونوا من المغضوب عليهم ولا من الضالين ، فأخلصوا دينهم لله ، وأسلموا وجوههم لله ، وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ، ورجوه وخافوه ، وسألوه ورغبوا إليه ، وفوضوا أمورهم إليه ، وتوكلوا على، وأطاعوا رسله ، وعزروهم (٤) ووقروهم ، وأحبوهم ووالوهم ، واتبعوهم واقتفوا آثارهم واهتدوا بمنارهم ، وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل ، وهو الدين الذي لايقبل الله من أحد دينا إلا إياه ، وهو حقيقة العبادة لرب العالمين ..

فسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكملنا به ويميتنا عليه وسائر إخواننا المسلمين ، والحمد لله رب العالمين ، وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه وسلم (٥) .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد والترمذي

<sup>(</sup>Y) ٣ نوح . (a) هذا هو أخر المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) ه النور .



۱۶ ش خاطر - التعاون - فيصل - الهرم ت ۳۸۲۳۰۲۱ فاكس ۳۸۳۵۱۶۸